# رَحُلُوْ الْعُالِمُ اللَّمُ اللَّهُ ا

رَّجَ مَهُ وَتَقَديثُم وَتَعَنيق أ. د . كاصِرالدِينُ سعيبُ دوني





رَّجَتَمَهُ وَتَقَدَيْمَ وَتَعَلَيْقَ أ. د. كاصِالدِين سعيب دوين

> حالت وَاروالِمُرَبُ اللهُ الذي



### الفهرس

| 9  | قلیم                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | لرسالة الأولىلرسالة الأولى                                   |
| 21 | الوصول إلى مدينة الجزائر والتعرف على الداي                   |
| 24 | تسمية البلاد الجزائرية وتحديد موقعها                         |
| 26 | نبذة عن تاريخ مملكة الجزائر                                  |
| 29 | أصول سكان الجزائر ومكانة الأتراك المتميزة                    |
| 32 | الحضر واليهود                                                |
| 34 | الأسرى المسيحيون                                             |
| 35 | مدينة الجزائر : موقعها وتحصيناتها                            |
| 37 | منازل مدينة الجزائر وحماماتها ومساجدها                       |
| 38 | العدالة والقضاء                                              |
| 40 | وضعية الدايات وتعرضهم للاغتيالات                             |
| 42 | خزينة الجزائر                                                |
| 42 | فدية الأسرى المسيحيين والغنائم                               |
| 44 | تنظيم الديوان وإدارة المقاطعات                               |
| 46 | عادات وتقاليد الجزائر وجو الحرية الذي توفره للأسرى المسيحيين |
| 48 | صيام رمضان و مراسم عيد الأضحى                                |
| 49 | ضواحي مدينة الجزائر                                          |
| 50 | ملاحظات حول نباتات وحيوانات مملكة الجزائر،                   |

|                                  | الرسالة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54                               | الخروج مع المحلة إلى سهل متيجة والبليدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59                               | وضعية سكان الريف ومعاملة الحكام لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60                               | عبور وادي جر والوصول إلى مليانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62                               | المرور بقبيلتي جندل ووامري والوصول إلى المدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64                               | التعرف على المدية والجهات القريبة منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66                               | المرور بأولاد إبراهيم وبن سالم و أولاد ثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 69                               | التعرف على آثار أوزيا (سور الغزلان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70                               | النزول عند بني هارون و العودة إلى مدينة الجزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73                               | الرسالة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | استعداد حكومة الجزائر لصد الهجوم الإسباني وشيوع حالة الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74                               | استعداد حكومة الجزائر لصد الهجوم الإسباني وشيوع حالة الخوف<br>والترقب بين السكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                | والترقب بين السكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                | والترقب بين السكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 76                               | والترقب بين السكان السكان السكان السكان السكان العكاس الوضع على هابنسترايت واضطراره للسفر خارج مدينة الحزائر المجزائر المجزائر المجزائر المعرائر ا |
| 76<br>77                         | والترقب بين السكان<br>انعكاس الوضع على هابنسترايت واضطراره للسفر خارج مدينة<br>الجزائر<br>استقبال الداي لهابنسترايت و إعطائه رسائل توصية لإتمام مهمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 76<br>77<br>78                   | والترقب بين السكان انعكاس الوضع على هابنسترايت واضطراره للسفر خارج مدينة الجزائر المجزائر المعاند و إعطائه رسائل توصية لإتمام مهمته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76<br>77<br>78<br>81             | والترقب بين السكان انعكاس الوضع على هابنسترايت واضطراره للسفر خارج مدينة المجزائر المجزائر الستقبال الداي لهابنسترايت و إعطائه رسائل توصية لإتمام مهمته العلمية العلمية المستعداد للسفر ومغادرة الجزائر إلى عنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 76<br>77<br>78<br>81<br>84       | والترقب بين السكان انعكاس الوضع على هابنسترايت واضطراره للسفر خارج مدينة الجزائر المجزائر استقبال الداي لهابنسترايت و إعطائه رسائل توصية لإتمام مهمته العلمية العلمية الاستعداد للسفر ومغادرة الجزائر إلى عنابة التوقف بعنابة ومغادرتها للالتقاء بمحلة باي قسنطينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 76<br>77<br>78<br>81<br>84<br>86 | والترقب بين السكان انعكاس الوضع على هابنسترايت واضطراره للسفر خارج مدينة المجزائر المتقبال الداي لهابنسترايت و إعطائه رسائل توصية لإتمام مهمته العلمية العلمية الاستعداد للسفر ومغادرة الجزائر إلى عنابة التوقف بعنابة ومغادرتها للالتقاء بمحلة باي قسنطينة السائل الفرائب وفرض الغرامات و معاملة شيوخ القبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 91  | تعرض هابنسترايت لنقمة السكان                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 92  | التوقف بحمام المسخوطين ووصف منابعه والتعرف على آثاره      |
|     | قبر القديس أغسطين بعنابة                                  |
| 95  | المرور بحصن فرنسا والوصول إلى القالة ومشاهدة صيد المرجان  |
|     | الانتقال إلى طبرقة ثم الوصول إلى رأس نيغرو                |
|     | زيارة معسكر باي تونس بباجة والعودة إلى رأس نيغرو والمكوث  |
| 101 | فيه لعدة أيام                                             |
| 105 | الوصول إلى بنزرت و الانتقال منها إلى مدينة تونس           |
| 109 | الرسالة الرابعةالله الرابعةالله الرابعة                   |
|     | مقابلة باي تونس في مقر إقامته بباردو                      |
|     | التعرف على حنايا قرطاج                                    |
|     | وصف مدينة تونس وقلعة حلق الوادي                           |
|     | وصف مدينه تونس وقلعه حنق الوادي                           |
|     |                                                           |
|     | طبائع أهل تونس وقوتها البحرية                             |
|     | معاينة آثار قرطاج                                         |
|     | السفر إلى طرابلس بحرا والتوقف بجزيرة لامبادوزا ووصف ديرها |
| 126 | الوصول إلى طرابلس والتعرف على حاكمها الباشا               |
| 127 | التعرف على بعض آثار طرابلس ولبدة والعودة إلى ألمانيا      |
| 129 | المراجع المعتمدة في تحقيق رحلة هابنسترايت                 |
|     | ملاحق                                                     |
|     | ، ملحق رقم (1)                                            |
| 131 | محطات رحلة هابنسترايت                                     |

|     | (2)                                                  | ملحق رقم   |
|-----|------------------------------------------------------|------------|
| 133 | الكتابات الغربية المتعلقة بولايات المغرب العثمانية 8 | قائمة بأهم |
|     | (3)                                                  | ملحق رقم   |
| 136 | سح خط سير هاينسترايت 5                               | خرائط توه  |
|     | (4)                                                  | ملحق رقم   |
| 140 | الأماكن التي تعرف عليها هابنسترايت                   | صور عن ا   |
|     | (5)                                                  | ملحق رقم   |
| 165 | ملام و الأماكن                                       | فهرس الأء  |

### ينسب الله النَّانَ الرَّاحِينِ الرَّاحِينِ فِي النَّاحِينِ الرَّاحِينِ فِي النَّاحِينِ الرَّاحِينِ فِي اللَّهِ

### رحلة ج. أو. هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس (1732)

#### تقديم

تشتمل الكتابات الأوربية عن أقطار المغرب العربي مذكرات الرحالة وتقارير القناصل وانطباعات المسافرين وحكايات البحارة وإفادات الجواسيس وتقاييد رجال الدين. وهي مع اختلاف أهدافها وتباين اتجاهاتها وتضارب معلوماتها في بعض الأحيان، تعتبر مصدرا تاريخيا من الدرجة الأولى، نظرا للمعلومات التي توفرها للباحث ولتنوع وجهات النظر التي تعبر عنها والظروف التي كتبت فيها، فهي لا تقل أهمية عن الكتابات المحلية وحتى السجلات الرسمية، بل تصبح في غياب الوثائق الأرشيفية وشح المصادر المحلية مصدرا أساسيا لا يمكن أن يستغني عنه أي باحث في دراسته للحياة الاجتماعية والثقافية، إذ تعرفه على النشاط الاقتصادي والوضع السياسي للفترة الحديثة من تاريخ المغرب العربي.

لقد حظيت الكتابات الغربية حول أوضاع أقطار المغرب العربي منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر باهتمام الكتاب الأوربيين، وكان للفرنسيين قَصَبُ السبق في ذلك، إذ حققوا ونشروا العديد منها، وهذا ما ساعد على توفرها في المكتبات ومكن الباحثين من الانتفاع بها، فغدت المرجع الأساسي

للعديد من المؤلفات التاريخية خاصة منها ما يتعلق بتاريخ الجزائر وتونس في العهد العثماني، فلم يعد من الممكن لأي باحث جاد تجاوز ما كتبه ونشره في هذا الشأن كل من مارمول، وهايدوودان، ودابر، وداراندا، ولاموت، ولافاي، وطولو، ودارفيو، وبايصونال، ودي فونتان، وشووبوتان، وشالر(1).

لقد شكلت تلك الكتابات الغربية منذ منتصف القرن الثامن عشر، بحكم الهيمنة الثقافية الأوربية في مجال البحث والتأليف والنشر، المرجع الأساسي للفترة العثمانية من تاريخ المغرب العربي، وقد أصبح كتاب غرامون (H. de Grammont) الذي اعتمد على هذه الكتابات التاريخية منذ صدوره عام 1887 (2) النموذج الذي قلما تجاوزه من كتب عن تلك الفترة وقد رسم هذا الكتاب المرجعي ملامح الفترة العثمانية ببلاد المغرب العربي، فتحددت الصورة النمطية حسب النظرة الأوربية، وغدا الوجود العثماني في الأساس هيمنة واستعمارا وتأخرا وجمودا، واعتبر الجهاد البحري قرصنة واعتداء، بينما أصبح تصدي الحكام لمخططات الهيمنة الخارجية موقفا عدائيا غير مبرر، أما الجهاز الإداري فهومجرد آلة مسخرة لممارسة الظلم وتكريس غير مبرر، أما الجهاز الإداري فهومجرد آلة مسخرة لممارسة الظلم وتكريس الاستعباد، فيما غدت العادات والتقائيد مظهرا للتأخر والانغلاق.

إن هذا التصور الأوربي لتاريخ المغرب العربي في الفترة العثمانية ينطلق من نظرة خارجية ويعبر عن موقف عدائي، جعل الدارسين لتاريخ المغرب العربي الحديث في موقف حرج، بل في تناقض مع شروط المنهجية سواء من حيث المواصفات الموضوعية أوالمعالجة العلمية، فهم لا يستطيعون بحكم حاجتهم إلى المضمون التاريخي لهذه الكتابات الأوربية أن

 <sup>(1)</sup> أنظر القائمة الملحقة بالكتاب و المتضمنة أهم الكتابات الغربية حول المغرب العربي في العهد العثماني.

H. D. de Grammont, Histoire d'Alger sous la domination turque (1515-1830),(2) Paris, E. Leroux, 1887.

يستغنوا عنها، كما أنهم من جهة أخرى لا يمكنهم قبول توجهاتها الاستعمارية أوالتسليم بأحكامها المتحيزة.

إن التغلب على هذه الإشكالية وتجاوز هذا التناقض يتطلب في نظرنا التسلح بالمنهج النقدي والأسلوب التحليلي في التعامل مع هذه الكتابات، والتوجه في نفس الوقت إلى البحث عما ظل بعيدا عن أيدي الباحثين من الكتابات الأوربية الأكثر موضوعية وحيادا وخاصة ما كتب من طرف علماء مستكشفين لم تكن لهم خلفيات معادية للوجود العثماني ولم يتأثروا بالمخططات الاستعمارية الهادفة للسيطرة على البحر المتوسط واحتلال أقطار المغرب العربي، كما هوالحال بالنسبة لغالبية الرحالة والعلماء الألمان والإسكندنافيين والهولنديين والروس وإلى حد ما الإنكليز والأمريكان (1)، فقد

<sup>(1)</sup> نذكر من هذه الكتابات التي تعود إلى العهد العثماني مع تحديد تاريخ تسجيلها أو إصدارها :

<sup>1.</sup> وليم لايثغو الأسكتلندي . (1614) (W. Lithgow)

<sup>2.</sup> الدكتور توماس شو الإنكليزي .(Dr. Th. Shaw) (1738).

<sup>3.</sup> كوكوفتسوف الروسي .(1777) (M.G. Kokovotsov

<sup>4.</sup> جيمس ل. كاثكارت .(1785) (J.L. Cathcart)

<sup>5.</sup> فون ريببندر الألماني .(J.Ad. Von Rehbinder) (1800).

<sup>6.</sup> وليم شالر الأمريكي .(W. Shaler) (1826).

<sup>7.</sup> ليسكين البولوني .(Liskenne) (1830).

<sup>8.</sup> Pfeiffer) (1830). الثلاث الألمان (S. Pfeiffer) (1830). المان الألمان المان المان

لزيادة الاطلاع، راجع فائمة بأهم الكتابات الغربية الملحقة بالكتاب و كذلك :

<sup>-</sup> ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2000، ص ص. 21-100.

<sup>-</sup> W. Marais, Un sicle de recherches sur le pass de l'Afrique musulmane, in Histoire et Historiens d'Algérie, Paris, 1931.

<sup>-</sup> G. Tubert-Delof, Bibliographie critique du Maghreb dans la littérature française (1532-1755), Alger, S.N.E.D., 1976.

كانت كتاباتهم أقرب إلى الاتزان وأميل إلى الموضوعية بالمقارنة مع نظرائهم من الفرنسيين والأسبان والإيطاليين وخاصة منهم بعض رجال الدين<sup>(1)</sup>، فقد عرفوا بموقفهم العدائي ونظرتهم المتحيزة فيما سجلوه عن أقطار المغرب العربي في العهد العثماني، هذا دون أن نقلل من الأهمية العلمية لبعض المصادر الفرنسية وخاصة ما كتبه علماء مستكشفون أوعسكريون مستطلعون<sup>(2)</sup>.

وفي هذا الإطار تحتل رحلة الطبيب وعالم النبات الألماني ج. أو. هابنسترايت (J. E. Hebenstreit) مكانة خاصة، فهي تقدم صورة لأقطار المغرب العربي (الجزائر-تونس-طرابلس) في النصف الأول من القرن الثامن

(L. d. Marmol y Carvajal) (1600). مارمول دال كارفاخال

(P. Dicgo de Haëdo) (1612). دييغو در هايدو

(P. Dan) (1637). الأب دان

(E. DAranda) (1642). داراندا

(O. Dapper) (1668). الأب أر. دابر

الأب دولاموت .(1703) (De la Motte)

(P.F. Camclin) (1720). كامولان

(J.B. Lafaye) (1726). الأب لافاي

لزيادة الاطلاع، أنظر قائمة بأهم الكتابات الغربية الملحقة بالكتاب.

(2) نذكر منها على سبيل المثال:

(Le Chevalier L. DArvieux) (1702). الفارس دارفيو

(J.A. Peyssonnel) (1725). بايصونال

دي فونتان. (L.R. Desfontaines) (1784). دي فونتان

فانتور دو بارادی .(1789) (Venture de Paradis)

العقيد بوتان .(Colonel Boutin) (1808). العقيد

لزيادة الاطلاع، أنظر قائمة بأهم الكتابات الغربية الملحقة بالكتاب.

<sup>(</sup>۱) نذكر من هذه الكتابات التي ألفها رجال دين ينتمون إلى إرساليات و هيئات دينية، حسب تاريخ تأليفها أو إصدارها:

عشر أقرب ما تكون إلى الاعتدال والموضوعية والنظرة المتزنة بالمقارنة مع باقي الكتابات المعاصرة لها من أمثال كتابات لاكوندامين (1731)، وج. مورغان (1731)، وج.ب. طولو(1732)، بل تعتبر مع اختصارها أكثر دقة مما تضمنته رحلة الطبيب الإنكليزي الدكتور شو(1738)<sup>(1)</sup> ؛ وهذا ما شجعنا على ترجمتها والتعليق عليها وتقديمها للقارئ لتكتمل الجوانب التي لم تركز عليها باقي الكتابات الغربية عن الفترة العثمانية من تاريخ المغرب العربي.

لقد ظلت هذه الرحلة بعيدة عن أيدي الباحثين، فلم يحاول الكتاب الفرنسيون الرجوع إليها لصعوبة الوصول إليها، وأهملوا نشرها وتحقيقها رغم اختصارها وغزارة معلوماتها، ولعل ذلك يعود إلى كونها لا تقدم لهم الصورة التاريخية التي تتماشى ونظرتهم لأقطار المغرب العربي الحديث. كما أن صاحبها ظل مجهولا رغم بحوثه العلمية في مجال الطب وعلم النبات، فلا نعرف عنه سوى معلومات متواضعة، فهوكما جاء في النسخة الفرنسية لهذه الرحلة، من أهالي مدينة نوشتادت أون أورلا (Neustadt/Orla) الواقعة بمقاطعة الساكس بالمانيا، درس الطب في شبابه بجامعة يينا (Iena)، واستقر بلايبزيغ (Leipzig)، وتحصل على عمل بفضل توصية من عالم النبات ريفيناس (Rivinas) حيث اشتغل عند أحد التجار الأغنياء، فأوكلت إليه مهمة العناية بالنباتات النادرة، وهذا ما سمح له بمواصلة دراسته والحصول على

La Condamine, Voyage au Levant- Alger en 1731, pub. par M. Emerit, in (1) Revue africaine T. 98/1954, pp. 354-381 J.-A. Morgan, A Complete History of Algiers, London, 1731, trad. par B. de la Primaudie, Paris, 1757 (2 vols.).

<sup>-</sup> J.B. Tollot, Nouveau voyage fait au Levant (1731-1732), contenant les descriptions d'Alger, Tunis de Barbarie, Paris, A. Cailleau, 1742.

<sup>-</sup> Dr. Th. Shaw, Voyage dans plusieurs provinces de la Barbarie (d'Alger et de Tunis), Oxford, 1738, lère trad. en français, La Haye, 1743, 2ème trad. par Mac Carthy, Paris, 1830.

مؤهل سمح له بمزاولة مهنة الطب.

وأثناء ذلك عرف هابنسترايت بسلوكه المنضبط وإخلاصه في أداء عمله، وهذا ما ساعده على أن يحظى بثقة ملك بولونيا ومنتخب الساكس أغسطس الثاني (1670–1733)، فكلفه برئاسة بعثة علمية إلى شمال إفريقيا للتعرف عن كثب على نباتات وحيوانات تلك المنطقة، والعمل على جمع عينات منها لفائدة القصر الملكي، فنجح إلى حد كبير في القيام بتلك المهمة، وعرف كيف ينال ثقة حكام الجزائر وتونس وطرابلس، وأظهر حسن التصرف في إقامة علاقات ودية مع هؤلاء الحكام ومساعديهم، وقد كانت معارفه الطبيعية وملاحظاته الدقيقة خير عون له على القيام برحلات استطلاعية داخل الجزائر وتونس بصحبة الأفراد المرافقين له. على أن الظروف لم تساعده على التعرف أكثر على تونس وطرابلس، بعد أن سادت روح العداء للوجود الأوربي نتيجة أكثر على تونس وطرابلس، بعد أن سادت روح العداء للوجود الأوربي نتيجة تحركاته وإنهاء مهمته وإن كان يأمل في استكمالها بقطع الصحراء الكبرى والوصول إلى السنغال والتعرف على دواخل إفريقيا.

لقد سارع هابنسترايت إلى العودة إلى ألمانيا بعد أن بلغه نبأ وفاة الملك الذي أرسله في هذه المهمة العلمية، في 4 ماي 1733. فحظي مجددا برعاية الملك الجديد أغسطس الثالث الذي أعجب بمواهبه وقدر فيه إخلاصه في أداء المهمة التي كلف بها وتفانيه في نقل ما جمعه من مقتنيات تتعلق بالتاريخ الطبيعي من أشياء نادرة وبعض الحيوانات والنباتات الإفريقية، فعينه أستاذا للطب في لايبزيغ، وهذا ما ساعده على نشر بعض مؤلفاته العلمية، فيما ظلت تقاييده عن مهمته بشمال إفريقيا ضمن أوراقه الخاصة، عندما استدعي لتقديم الإسعافات لجيش أمير سكسونيا بالجبهة إبان اندلاع حرب السبع سنوات التي تسبب فيها طموح الملك الفرنسي لويس الرابع عشر وتحديه للتحالف الأوربي المعادي له، وأثناء هذه الحرب أصيب هابنسترايت بحمى معدية أدت إلى وفاته وهويؤدي واجبه في جبهة القتال في الخامس من شهر ديسمبر من

عام 1757، وهذا ما حال دون ظهور نتائج أبحاثه العلمية ونشر مذكراته الخاصة ومنها تقاييده عن رحلته إلى كل من الجزائر وتونس وطرابلس سنة 1732.

لم يتعرف القراء على رحلة هابنسترايت إلا بعد وفاته بمدة تجاوزت عشرين عاما، فقد اطلع عليها العالم الموسوعي بيرنويي (Bernouili) ، واعتبرها ذات فائدة تاريخية كبرى للمعلومات الغنية التي تشتمل عليها والملاحظات الدقيقة التي تتضمنها، فحرص على نشرها ضمن مجموعته المحتصرة عن الرحلات (Sammlung Kleiner Reisen) التي دأب على إصدارها ببرلين ولايبزيغ ابتداء من عام 1780، واختار لهذه الرحلة عنوانا باللاتينية ينم عن اهتمامه، فعنونها ب "قائمة أوجدول بالآثار الرومانية المكتشفة بإفريقيا الشمالية (De Antiquatatitus Romanis African Repertis) ، والتي حاول هابنسترايت تتبع معالمها والوقوف على أماكنها ووصف ما بقي منها ماثلا للعيان.

وبذلك أمكن للعالم الفرنسي المهتم بالرحلات إيريس (Eyries) من نقل نصها الأصلي إلى اللغة الفرنسية ونشره في مجلة الحوليات الجديدة للرحلات والعلوم الجغرافية Nouvelles Annales des Voyages et Sciences) والتي كانت تهتم بالتعريف بالأسفار وبالمسائل المتعلقة باللغات والعادات والفنون والجديد من الاكتشافات والبحوث، حسبما هومحدد في الصفحة التي تحمل عنوانها، وقد أدرج إيريس نص هذه الرحلة مع تعريف بمؤلفها في الصفحات التسعين الأولى من المجلد 46 لعام مع تعريف بمؤلفها في الصفحات التسعين الأولى من المجلد 46 لعام أمار سر.

ولقد اطلعت على مضمون الرحلة في الثمانينيات من القرن العشرين أثناء البحث في ودائع المكتبة الوطنية بباريس لتحضير رسالة دكتوراه حول أوضاع الريف الجزائري أواخر العهد العثماني، فأثارت انتباهي لمعلوماتها القيمة حول

الجزائر وخاصة أوضاع سكان الريف، فراودتني فكرة ترجمتها إلى العربية، لكن ظروف العمل ومشاغل الحياة حالت دون نحقيق هذه الأمنية آنذاك، فظلت منسية في رفوف المكتبة الوطنية الفرنسية حتى سمحت لي الظروف مؤخرا بترجمتها ونشرها.

لقد جاءت رحلة هابنسترايت في شكل رسائل وجهها إلى راعي الرحلة ملك بولونيا ومنتخب الساكس يطلعه فيها على ما شاهده أوتعرف عليه أوجلب انتباهه في أثناء سفره في الجزائر وعند انتقاله بتونس أوتوجهه إلى طرابلس الغرب، فجاءت وصفا دقيقا لأوضاع تلك الأقطار وتعبيرا صادقا عن آرائه، إذ لم يهتم فيما سجله إلا برصد الواقع كما تعرف عليه، وهذا ما جعلها في الواقع تقريرا أدبيا عن مهمة علمية الهدف منها التعرف على طبيعة البلاد وسكانها والبحث عن الحيوانات والنباتات الإفريقية والوقوف على معالم الحضارة الرومانية، وهذا ما يلاحظه القارئ من تصفح مضمون الرسائل الأربعة التي تتألف منها الرحلة ؛ فالرسالة الأولى تبدأ بمغادرة هابنسترايت الأربعة التي تتألف منها الرحلة ؛ فالرسالة الأولى تبدأ بمغادرة هابنسترايت مدينة دريسدن (Dresden) بألمانيا في 23 أكتوبر 1731 وتوجهه إلى مرسيليا في شهر نوفمبر وركوبه السفينة إلى الجزائر في 24 جانفي 1732، وقد بدأ في أسجيل ما شاهده أولاحظه بالجزائر منذ 16 فبراير من نفس السنة، واهتم فيها أساسا بتقاليد السكان وأوضاعهم وبسلوك عبدي باشا داي الجزائر ونظام الحيش والظروف التي تميزت بها محاولة الإسبان استرجاع مدينة وهران والمرسى الكبير بعد أن طردوا منها (1708).

أما الرسالة الثانية فتحمل تاريخ أول جوان (يونيو) 1732، وتتضمن أخبار جولته مع فرقة الجند (المحلة) بقيادة الآغا داخل الأقاليم الداخلية وعبر مدن مليانة والمدية وسور الغزلان وبرج حمزة (البويرة)،

بينما الرسالة الثالثة كانت بتاريخ 31 أغسطس 1732، ويروي فيها مشاهداته منذ انتقاله من مدينة الجزائر إلى عنابة وحلوله بقسنطينة ثم بعد ذلك إلى القالة ومنها إلى طبرقة ورأس نيغرووباجة حيث التقى بباي تونس حسين بن علي.

أما الرسالة الرابعة والأخيرة فهي مؤرخة في 5 أكتوبر 1732، وقد أدرج فيها أخبار سفره من تونس إلى طرابلس، التي اقتصر فيها على بعض الملاحظات بعد أن لم يتمكن من الانتقال إلى الأقاليم الداخلية لتخوف الحكام من تدهور الأوضاع بسبب ظروف استيلاء الإسبان على وهران والمرسى الكبير (1732).

إن رحلة هابنسترايت رغم اختصارها وقصر الفترة الزمنية التي استغرقتها، وهي حوالي عشرة أشهر، إلا أن غنى معلوماتها ودقة ملاحظاتها، تؤكد لنا قيمتها التاريخية وتجعلها لدى الباحثين من المصادر المهمة التي تعرف بأوضاع أقطار المغرب العربي في النصف الأول من القرن الثامن عشر، ولعل أهميتها تكمن في أنها:

1. تلقي الضوء على فترة مهمة وخطيرة، وهي الربع الأول من القرن الثامن عشر الذي تحولت فيه ولايات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب من مجرد ولايات عثمانية تابعة للدولة العثمانية إلى كيانات سياسية مستقلة بشؤونها وإن ظلت هذه الولايات المستقلة مرتبطة بالسلطة الشرعية للسلطان العثماني باعتباره راعي شؤون المسلمين ورمز وحدتهم السياسية وتضامنهم الديني. فالرحلة بما تضمنته من معلومات تقدم إيضاحات على هذا التحول وتعرفنا على تطور الحكم بالجزائر بعد أن ألغي المنصب الشرفي للباشا الممثل الشخصي للسلطان لفائدة الداي، فأصبح حكام الجزائر المعروفون بالدايات الباشوات لمستقلين فعليا عن الدولة العثمانية منذ 1717. كما أن تونس تأكد كيانها السياسي مع استقرار الحكم في سلالة حسين علي التركي الذي استقل بحكمها منذ مع استقرار الحكم في سلالة حسين علي التركي الذي استقل بحكمها منذ الغرب التي استقل بشؤونها الباشا أحمد القرامانلي منذ 1711 وررث الحكم الغرب التي استقل بشؤونها الباشا أحمد القرامانلي منذ 1711 وررث الحكم لأسرته، وقد نال تقديرا خاصا من هابنسترايت الذي تعرف عليه وقدر مواهبه.

2. تتضمن معلومات معتبرة عن علاقة الحكام بطوائف السكان بالمدن
 والمجموعات القبلية في الريف، وتعرفنا على صلاحيات الديوان وسلوك

الحكام ومكانة الجيش (فرق الإنكشارية) في النظام السياسي وخاصة الفرق المتجولة في الريف (المحلات) التي تعتبر أساس النظام السياسي والهياكل الإدارية، كما تعرفنا على طبيعة السياسة الدفاعية للحكام وطريقة تعاملهم مع الدول الأوربية، 3++10

- 3. تقدم عرضا شاملا وملاحظات دقيقة عن السياسة الجبائية لحكام المغرب العربي في القرن الثامن عشر القائمة على تجريد الحملات العسكرية، وانتهاج أسلوب الشدة مع سكان الريف، مما أثر سلبا في فترة لاحقة على صلة السلطة (البايليك) بالسكان (الرعية)، وأدى إلى حدوث انتفاضات خطيرة زادت في ضعف تلك الأجهزة الحاكمة وجعلها منغلقة على نفسها وعاجزة عن مواجهة الضغوط الأوربية المتزايدة.
- 4. تلقي الضوء على الجوالسائد والظروف التي نتجت عن احتلال الإسبان لوهران، وتقدم لنا وصفا دقيقا عن الاستعدادات التي قام بها حكام الجزائر وعن تفاعل السكان مع هذا الجهد وموقفهم المعادي للأوربيين الذين اعتبروهم عيونا للإسبان في استيلائهم مجددا على وهران والمرسى الكبير (1732) بعد أن طردوا منهما سنة 1708.
- 5. تظهر الرحلة مدى اهتمام الأوربيين بعالم البحر المتوسط وخاصة الولايات العثمانية منه، وتوجههم لدراسة الأوضاع الطبيعية والأحوال الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية السائدة به، مما سوف يوفر للسياسيين والعسكريين في فترة لاحقة معلومات تساعدهم على تحديد سياساتهم وتنفيذ مخططاتهم الاستعمارية.
- 6. تؤكد الرحلة تواصل الأوربيين مع الحضارة الرومانية، وتظهر مدى عنايتهم برصد الآثار الرومانية، فقد كانت هذه الآثار الشغل الشاغل لصاحب الرحلة، فهويحرص على الوقوف عليها، ويحاول جاهدا التعرف على دلالاتها وهوبذلك يعبر عن توجه أوربي لإحياء معالم الحضارة الرومانية بشمال إفريقيا، وذلك قبل أن تتكفل البعثات الأثرية بالتنقيب عنها ودراستها في القرن التاسع عشر.

هذا وقد كان صاحب الرحلة يعبر بصدق عن مشاعره ويبدي آراءه بصراحة في الأوضاع السائدة في أقطار المغرب العربي ، ويعرب عن موقف متفهم لميول الشعوب وخصائص الجماعات وخاصة طبائع أهالي الريف ، وهذا ما سمح له بتجاوز النظرة السطحية لدى غالبة الرحالة الأوربيين التي تحكم على ظاهر الأشياء، وساعده على التعرف على ما كان يتميز به التونسيون ويختص به الجزائريون، كما استطاع أن يتلمس الصلات الأخوية والروابط الروحية التي تجمعهم خاصة في مواجهة الأخطار الخارجية.

لقد حرصنا في ترجمتنا لهذه الرحلة على إثبات العديد من التعليقات والهوامش ليتمكن القارئ من الاستفادة من معلوماتها والتعرف على الأحداث التي تعرض لها والأشخاص والأماكن والمواقع التي أشارت إليها. كما وضعنا عدة خرائط تحدد خط سير صاحب الرحلة في انتقاله عبر الجزائر وتونس، مع إثبات قائمة بالمصادر والمراجع التي يمكن الرجوع إليها للتعرف أكثر على الظروف التي كانت سائدة في أقطار المغرب العربي في القرن الثامن عشر.

في الأخير، لا يسعني في ختام هذا التقديم إلا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان للذين وجدت منهم المساعدة والتشجيع في ترجمة هذه الرحلة والتعليق عليها وفي مقدمتهم الابن البار معاوية الذي كان لي نعم العون في إنجاز هذا العمل، والأستاذ د. علي تابليت ود. منير حشاني اللذين مكناني مشكورين من النسخة الإلكترونية للنص الفرنسي للرحلة، وكذلك الأستاذ عبد الناصر خالف الذي تفضل بإعادة طبعها في ورق عادي لتسهيل العمل عليها.

ناصر الدين سعيدوني مونتريال - كندا في 10-7-7020



## نص الترجمة العربية لا رحلة ج. أو. هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس (1732)

وفي 16 فبراير (1732) أرست بنا السفينة بميناء الجزائر، وفي هذا اليوم تناولنا آخر قطعة من الخبز الذي كان بحوزتنا، والذي كنا نقتصد في توزيعه ليفي بحاجتنا أثناء السفر، وكما جرت العادة فإنه لا يمكن النزول إلى البر بدون إشعار الداي بذلك، وهذا ما دفعني إلى إخبار القنصل الإنكليزي بلاك (Black) بوصولنا، وكان ملكنا الذي قمنا بالرحلة لحسابه (1) يود أن نضع أنفسنا تحت حماية ملك فرنسا وجمهورية هولندا، لكني رأيت من الأفضل لنا أن نبحث عن المعونة عند الأمة التي وصلنا إلى الجزائر تحت علمها، وهي إنكلترا، وبالفعل فقد قدم القنصل الإنكليزي السيد بلاك إلى الميناء لاستقبالنا، واصطحبنا معه إلى منزله حيث قدم لنا القهوة كما جرت العادة، وبعد ذلك

<sup>(1)</sup> هو الملك أغسطس الثاني (1733-1670) (Auguste II) و منتخب منطقة الساكس في اختيار الإمبراطور الجرماني و ملك بولونيا (1697-1733)، تخلى عن معتقده البروتستانتي ليمكن له اعتلاء عرش بولونيا بعد وفاة الملك يوحنا الثالث سوباسكي، تحالف مع العاهل الروسي بطرس الأكبر ضد شارل الثاني عشر ملك السويد، و قد أرغمه هو الآخر على التخلي عن ملك بولونيا لفائدة ستانيسلاس ليزنسكي، لكن انتصار حليفه بطرس الأكبر في معركة بولتافا (1709) جعله يحتفظ بعرش بولونيا بمساعدة الجيوش الروسية (1710)، و عندما توفي خلفه ابنه أغسطس الثالث (1733-1763) الذي احتفظ بعرش بولونيا ضد منافسه ستانيسلاس ليزنسكي بدعم من النمسا و روسيا.

توجهنا لملاقاة الداي<sup>(1)</sup> الذي سألني عن الغرض من رحلتي وعن البلاد التي قدمت منها، وعن الأشخاص المرافقين لي في رحلتي هذه<sup>(2)</sup>، وبعد أن تأكد من أننا قدمنا إلى دولته تشريفا له بأبحاثنا وقد أعرب له أثناء ذلك القنصل الإنكليزي عن نوايانا الحسنة تجاه دولته، مؤكدا له أن ليس لدينا مخططات تضر بحكومته، بعدها أبلغنا الداي بواسطة أحد المترجمين "أن بلاده مفتوحة لكم في رحلتكم

تعرض الداي كرد علي في آخر حياته إلى نكسة خطيرة عندما تمكن الإسبان من احتلال وهران و المرسى الكبير مجددا في 1145 هـ/ 1732 م، رغم الاحتياطات التي اتخذها، فحمل نفسه مسؤولية عدم وصول المدد للمدافعين عن حصون وهران في الوقت المناسب، و شعر بإهانة بالغة جراء ذلك، فاعتزل الناس، و انقطع عن الطعام واستسلم أكثر فأكثر لتعاطي الحشيش الذي اعتاد على تناوله، فقضى نحبه عن سن يناهز 88 سنة في خريف عام 1145 هـ/ 1732 م، بعد مدة قصيرة من مغادرة هابنسترايت لمدينة الجزائر، و تولى مكانه صهره بابا إبراهيم بن محمد الجزندار دون أن يجد معارضة في الجزائر، و تولى مكانه صهره بابا إبراهيم بن محمد الجزندار دون أن يجد معارضة في دلك بعد أن استشهد ابن الداي المؤهل لحلافة أبيه على الأرجح في محاولة طرد الإسبان من وهران.

(2) الأشخاص المرافقون لهابنسترايت و الذين أشار إليهم في رحلته هم : شولتز (Schulze) و إبرباخ (Eberbach) والبستاني ترو (Trau)، كما رأفقه في رحلته في مقاطعة التيطري الكاهن و الطبيب الإنكليزي الدكتور شو (Dr. Shaw) أنظر ترجمته في الهامش 47).

<sup>(1)</sup> الداي المعني بالكلام هو كرد عبدي باشا (و الأصح كور أي الأعور)، و قبل ذلك كان يتولى منصب آغا العرب (قائد الحامية)، و أثناء حكمه للجزائر (1136–1145 هـ/ 1724 مسجد 1732 م) عرف بشخصيته القوية و مواقفه الشجاعة وبمنشآته العمرانية، فأنشأ مسجد المقرئين المعروف بالمكارون، و وسع ضريح الولي سيدي عبد الرحمن الثعالبي سنة 1142 هـ/ 1730 م، و انتهج سياسة حازمة مكنته من إخماد انتفاضة عشائر الحنائشة بالشرق الجزائري سنة 1140 هـ/ 1728 م، وتمكن من إقرار النظام في صفوف الجند، و أظهر استقلاله عن الدولة العثمانية، فرفض طلبها بإقرار صلح بين الجزائر وإسبانيا (1737 هـ/ 1725 م) وامتنع عن استقبال بعثة السلطان العثماني وقد ناصره في هذا الموقف أعضاء الديوان و في مقدمتهم المفتي الحنفي و قائد الحامية المعروف بآغا العرب أو آغا الصبائحية ، سنة 1141 هـ/ 1729 م، وحتى يحول دون حدوث أي تمرد في صفوف الجند أسند وظيف آغا العرب و هو قائد الحامية إلى ابنه.

وأنكم تستطيعون الاعتماد على حمايته"، وقبل أن ننصرف من عنده أعطى لكل واحد منا برتقالة حلوة المذاق تعبيرا عن القبول الحسن الذي حظينا به لديه.

لقد حملت معي من مرسيليا مشروبات روحية وعلبا من المربى، فقمت بتوزيعها على موظفي قصر الداي من الضباط حسبما تقتضيه العادة عند القيام بالزيارة، وبعد هذه الإجراءات لم يعد أي أحد يثير مخاوفنا، سواء كان تركيا أوعربيا داخل المدينة أوخارجها، بل أصبحنا محل تقدير لكوننا أجانب ولأننا نمتهن حرفة الطب أوالتداوي بالأعشاب، فقد اعتادوا على تسميتنا بالباربيرو(1)، ومرد ذلك أنهم كانوا يروننا في أغلب الأحيان نحمل في أيدينا زهورا ونباتات، وهذا يعتبر في حد ذاته أحسن وسيلة لضمان سلامتنا.

لم تكن جهودي في إخفاء كوني طبيبا ذات جدوى، فقد اعتقدت أنه من الخطإ بل من المضر لمشاريعي في البحث أن أرفض وصف الأدوية لبعض كبار الشخصيات وخاصة الآغا<sup>(2)</sup>، وهوابن الداي الذي عرف المفعول الجيد للوصفات التي كنت أقوم بتحضيرها، فقدم لي هدية في شكل لبوءة

<sup>(1)</sup> كلمة باربيرو (Barbiero) في لغة الفرانكا (و التي هي خليط من لغات شعوب البحر المتوسط)، يقصد بها المشتغل بالطب أو المداوي بالأعشاب، وغالبا ما يرادفها في اللسان الدارج كلمتا حلاق أو مزين لارتباط ممارسة الطب بالحجامة، مع العلم بأن مهنة الطب تكاد تقتصر في العهد العثماني، في الموانئ البحرية ومنها مدينة الجزائر، على بعض الأطباء الأوربيين الذين اعتادوا معالجة بعض الشخصيات واكتسبوا من جراء ذلك احتراما وتقديرا لمعارفهم الطبية، وهذا ما ساعد هابنسترايت الطبيب على النجاح في مهمته ومكنه من اكتساب صداقة الداي وابنه آغا العرب.

<sup>(2)</sup> آغا العرب هو قائد فرق الجند بمدينة الجزائر والمتصرف في فرسان المخزن بإقليمها (دار السلطان)، يكلف من طرف الداي بالمحافظة على الأمن وقمع حركات التمرد وضمان المواصلات واستخلاص الجباية، وهذا ما وسع من صلاحيات هذا القائد العسكري وجعله يحتل المرتبة الثانية في سلك الموظفين المساعدين للداي، بل جعله الحاكم الحقيقي لأوطان دار السلطان بسهل متيجة والساحل (و هي أوطان : بني خليل، بني موسى، الخشنة، السبت أو حجوط، يسر) وملحقاتها ببلاد القبائل وجهات التيطري

وقنفذين صغيرين، وأعطى أوامره بأن يبحث لي عن النعام وحيوانات نادرة أخرى، ونفس السلوك أبداه معي الآخرون، فكلما قدمت خدمة لأحد إلا وحاول أن يظهر لي عرفانه بالجميل بتقديم هدايا كالتي قدمها لي الآغا. وهذا ما جعلني آمل أن أحقق الهدف الرئيسي من رحلتي فيما يتعلق بالبحث عن الحيوانات الممكن العثور عليها في منطقة شمال إفريقيا(1)، وقد اعتقدت أنه بإمكاني تنمية مجموعتي من الحيوانات التي تحصل عليها المحلة من سكان الريف أثناء جمعها للضرائب، إذ اعتادت أن تحمل معها عند عودتها إلى مدينة الجزائر بعض الحيوانات المتوحشة.

لقد سنحت لي الفرصة أثناء رحلتي هذه أن أتعرف على سلوك وعادات هذه البلاد، وهذا ما سوف أعرضه فيما يلي من أجل تصحيح معلومات مارمول ودابير وتاسي فيما كتبوه عن مملكة الجزائر فمدينة المجزائر عاصمة المملكة التي تحمل اسمها والتي عرفت في الماضي باسم موريطانيا القيصرية، كما كانت تعرف في الماضي أيضا مملكة فاس باسم

<sup>(</sup>قيادات ساباو، بني جعاد، بني سليمان، عريب)، وجعل منه المراقب الفعلي لبايات المقاطعات الأخرى (قسنطينة، المدية، معسكر)، وقد سمحت له مكانته العسكرية بقيادة فرق الجيش التي تتشكل منها المحلة المكلفة بمراقبة الريف وجمع الجباية من سكانه بأوطان دار السلطان ويايليك التيطري. مهرس المرابع المرابع المرابع التيطري. مهرس المربع المربع

<sup>(1)</sup> فضلنا استعمال تعبير منطقة شمال إفريقيا على تسمية موريطانيا التي لم تكن معروفة في العهد العثماني، والتي اقتبسها صاحب الرحلة من الكتب التاريخية القديمة لجهله بالواقع التاريخي الذي جعل تلك المنطقة تعرف بالمغرب العربي تاريخيا وبشمال إفريقيا جغرافيا.

<sup>(2)</sup> تميزت كتابات غالبية القناصل والرحالة الأوربيين وجل رجال الدين المسيحيين بمعاداة الوجود العثماني بإيالات المغرب العثمانية (الجزائر وتونس وطرابلس الغرب)، وخاصة منهم رجال الدين الأسبان والفرنسيين والإيطاليين مثل مايدو (Haëdo) ودان (Dan) ودابر (Dapper) وكوبان (Le R. Pe Coppin) وجرمان مووات (S.G. Mouette) ودولاموت (Le Père Phi. De la Motte) أنظر قائمة بأهم الكتابات الغربية حول المغرب العربي الملحقة بالكتاب.

موريطانيا الطنجية. وهذه البلاد "مملكة الجزائر" تعرف عادة لدى الكتاب الأوربيين ببرباريا (Barbarie) أوالبلاد المتوحشة (1)، وحسب دلالة هذه الكلمة فإنها تعني أنها مأهولة بأشخاص متوحشين وشرسين وهذا ما نعتبره منافيا للحقيقة إذ يجب أن ينصف القسم الأكبر من سكان هذه البلاد، فهم أفراد بعيدون عن التوحش، يقدرون الأجانب ولهم رغبة ملحة في التعاون معهم، فلفظ المتبربرين أوالبرابرة يراد به سكان الصحراء أوأنه مقتبس من الإغريق أوالرومان الذين كانوا يطلقون على كل الشعوب التي لا تتكلم لغتهم هذه التسمة.

تقع مملكة الجزائر بين خطي عرض33° و37 02° شمال خط الاستواء، وبين 15 و20 من خطوط الطول غرب جزيرة الحديد<sup>(2)</sup>، ويحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الغرب مملكة فاس ومن الشرق مملكة تونس، أما في الجنوب فتوجد جبال الأطلس والتي نرى قممها في هذا الوقت (شهر فبراير)

<sup>(1)</sup> برباريا (Barbarie) تعريف اعتاد الأوربيون وخاصة رجال الدين والقناصل إطلاقه على أقطار المغرب العربي في العهد العثماني، باعتبارها بلادا تمارس القرصنة ويتصف سكانها بالتوحش والقسوة ويتخذ حكامها موقفا عدائيا من الأوربيين، وهم في ذلك يعبرون عن موقف عدائي تعود أصوله إلى مفاهيم الإغريق والرومان عن الشعوب التي لا تنتمي إلى حضارتهم.

ولعل ما يميز موقف هابنسترايت في هذا الشأن هو كونه تنبه إلى هذا التحامل واعتبره موقفا غير مبرر، بل أكد بأن سكان أقطار المغرب العربي هم أبعد ما يكونون عن حالة التوحش، وهذا ما يميزه عن غيره من غالبية الرحالة الأوربيين الذين كتبوا عن منطقة شمال إفريقيا.

<sup>(2)</sup> ربما يقصد بها جبل طارق أو إحدى جزر المحيط الأطلسي، مع العلم بأن تلك التحديدات لم تعد معمولا بها بعد أن اعتمد خط غرينيتش كأساس لتحديد خطوط الطول شرقا وغربا، والذي يحدد موقع البلاد الجزائرية بمقتضاها بين خطي الطول 10 ؟ شرق و30.8 غرب غرينيتش، وخطي العرض 19 و37 شمال خط الاستواء أي على امتداد 2000 كلم وبمساحة إجمالية تبلغ 743.381.2 كلم مربع منها 800.381 كلم مربع شمال الصحراء.

مغطاة بالثلوج (1). وهذا القطر أومملكة الجزائر المسمى قديما موريطانيا القيصرية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كان يحكمه الملك يوبا الثاني IJ والذي أطلق عليه هذا الاسم "قيصرية" نسبة إلى حاميه ووليه الإمبراطور أغسطس، وكان الملك يوبا هذا مرتبطا بحزب بومباي (Pompée)، وعندما أسر من طرف أغسطس حمل إلى روما ولقي الرعاية من أغسطس لخصاله وحسن سلوكه، وهذا ما دفعه إلى إعادته إلى مملكته وأن يزوجه بكليوباترا (سيليني) ابنة الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا (Cléopâtre)، وقد عثرت بالفعل على قطعة معدنية تؤرخ لهذا الحدث (2).

لقد عرفت هذه البلاد (مملكة الجزائر) العديد من التغيرات، ففي بداية

<sup>(1)</sup> يقصد بها سلسلة جبال الأطلس البليدي التي تشرف على سهل متيجة وترى من مدينة الجزائر والتي يبلغ ارتفاعها عند كاف الشريعة 1629 متر، وكذلك جبال بلاد القبائل (جبال جرجرة) التي تظهر قممها مكللة بالنلج من مرتفعات مدينة الجزائر عندما يصفو الجو في فصلي الشتاء والخريف.

<sup>(2)</sup> لقد التبس على صاحب الرحلة موقف الرومان من الملك النوميدي يوبا الأول وابنه يوبا الثاني، فالصحيح أن الملك يوبا الأول بن هيميضال (Juba I) الذي حكم نوميديا ما بين 60 و64 ق.م. هو ملك نوميديا الذي وقف في الحرب الأهلية الرومانية إلى جانب بومبي ضد قيصر ووضع حدا لحياته عند انتصار هذا الأخير في معركة تابسوس (Thapsus) (64 ق.م.)، فأخذ قيصر ابنه إلى روما الأخير ويمنة واكتسب بها ثقافة لاتينية-إغريقية راقية، وزوجه أغسطس كليوباترا سيليني (ابنة الملكة المصرية كليوباترا من أنطونيوس)، ونصبه حاكما على موريطانيا باسم يوبا الثاني (25 ق.م./23 م) ليتولى محاربة قبائل الجنوب (الجيوتول) التي كانت تهدد خط الدفاع الروماني (الليمس)، وقد اتخذ يوبا الثاني يول (شرشال) عاصمة له وأطلق عليها اسم ولي نعمته تمجيدا له اعترافا بجميله، فعرفت بقيصرية (Caesarea)، واشتهر بتأليفه العلمية في التاريخ الطبيعي فعرفت بقيصرية (Caesarea)، واشتهر بتأليفه العلمية في التاريخ الطبيعي والجغرافيا ولم تصلنا منها سوى مقتطفات عرفت بلبيكا وعربيكا & Arabica) الروماني كاليكولا بقتله في مدينة ليون للتخلص منه والحاق مملكته الروماني كاليكولا بقتله في مدينة ليون للتخلص منه والحاق مملكته وريطانيا القيصرية "بالإمبراطورية الرومانية .

القرن الخامس الميلادي أخضعها جنسريق (Genséric) على غرار إسبانيا لسيطرة الوندال، وقد طرد القائد البيزنطي بليزير (Bélisaire) منها الوندال سنة 533 م، وظلت تحت سيادة بيزنطة حتى فتحها العرب سنة 663 م، وظل هؤلاء يحكمونها بهدوء وبدون مشاكل إلى عهد شرلكان وأثناء ذلك استولى عليها الأتراك وكان الإسبان آنذاك يحتلون وهران وحصونها، وفي تلك الفترة كان سليم ملك مدينة الجزائر يخشى أن لا يستطيع الوقوف في وجه الإسبان فطلب العون من القرصان الشهير عروج بربروسة، فاستولى هذا الأخير على البلاد التي استدعي للدفاع عنها واغتال سليم الذي استقدمه، كما أنه هلك بدوره بعد ذلك في حروبه ضد الإسبان الذين كانوا يحكمون وهران، فانتخب الجند أخاه خير الدين ليخلفه، فاعترف بسيادة الدولة وهران، فانتخب الجند أخاه خير الدين ليخلفه، فاعترف بسيادة الدولة سليم (الأول)، ومنذ ذلك العهد أصبحت البلاد الجزائرية ضمن أملاك السلطان العثماني الذي كان يرسل إليها بين الحين والآخر جماعات السلطان العثماني الذي كان يرسل إليها بين الحين والآخر جماعات السلطان لتعزيز حاميتها(1).

إن حملة شارلكان البائسة على الجزائر وإقليمها معروفة إلى حد كبير (19(2)، ويتناقل الناس هنا أن الحصن المعروف لدى السكان بقلعة

<sup>(1)</sup> من المعروف أن البلاد الجزائرية دخلت طوعا تحت السيادة العثمانية في الربع الأول من القرن السادس عشر أثناء الصراع المحتدم من أجل السيادة على حوض البحر المتوسط بين إسبانيا الكاثوليكية والدولة العثمانية، فبعد استشهاد عروج بجهات تلمسان (الوادي المالح) (1518) وانتهاج الإسبان سياسة توسعية، طلب أعيان الجزائر بنصيحة من خير الدين بربروسة الانضمام إلى الدولة العثمانية للحصول على المدد، وبالفعل التحقت الجزائر بالدولة العثمانية وأمدها السلطان سليم الأول بألفي انكشاري كان لهم الفضل في إبعاد الخطر الإسباني والاستيلاء على القلعة الإسبانية التي كانت تهدد مدينة الجزائر والمعروفة بالبنيون (1529).

<sup>(2)</sup> حملة الإمبراطور شرلكان على مدينة الجزائر (1541) تعتبر من الأحداث المهمة في تاريخ المغرب العربي، فقد وضعت حدا نهائيا للمخططات الإسبانية الهادفة إلى الاستيلاء على شمال إفريقيا والقضاء على النفوذ العثماني بها وإخضاعها للهيمنة

الإمبراطور قد تم بناؤه من طرف شرلكان في ليلة واحدة (١) . أثناء حصاره لمدينة الجزائر.

لقد ظل الباب العالي يرسل إلى الجزائر باشوات يمثلون السلطان حتى سنة 1710، وعندما رفض الديوان الممثل للحامية استقبال الباشا ممثل السلطان، أصبح الداي أورئيس الحامية منذ ذلك اليوم صاحب السيادة في حكم الجزائر وقد أطلق عليه قناصل الدول الأجنبية لقب ملك، وهويتمتع بسلطة مطلقة وإن ظل يرسل كل سنة هدية إلى إستانبول اعترافا منه بأحقية السلطان العثماني في تولي أمور المسلمين وشرعيته في تمثيلهم، وهذا ما جعل دايات الجزائر يحتفلون بتولية السلاطين العثمانيين بإستانبول ويستقبلون في الجزائر بين الحين والآخر القابيجي باشي (Capigi-Bachi) أوالمرسلون فوق العادة من قبل السلطان العثماني<sup>(2)</sup>.

الإسبانية. للتعرف أكثر على أحداث حملة شرلكان، أنظر هامش رقم 82 .

أما الحصن الذي بني في ليلة واحدة أو في يوم وليلة فهو حصن أربع وعشرون ساعة المعروف ببرج " بوليلة "أو برج " سَتِّي تاقليلات " الذي أنشأه حاكم الجزائر علج علي عند مصب وادي المغاسل خارج باب الوادي (1596)، وكانت به ثمانية بطاريات تشكل دفاعات مدينة الجزائر في الناحية الغربية.

<sup>(1)</sup> أما قلمة الإمبراطور (Fort lEmpereur) المعروف ببرج الطاووس أو برج السلطان قالاس الواقع أعلى مدينة الجزائر، فقد عسكر في مكانه الإمبراطور شرلكان عند حملته على مدينة الجزائر فعرف به، أما إنشاؤه فيعود إلى ما بعد تلك الحملة، فقد شيده حسن بن خير الدين حاكم الجزائر (1543) وطور تحصيناته حسن فينيزيانو وأدخل عليه تعديلات (1656)، وزوده به 56 مدفعا، وأثناء الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر (1830) تعرض للتدمير بفعل انفجار مخزن البارود الموجود به،

<sup>(2)</sup> بعد فترة الاضطرابات التي طبعت الحكم العثماني المباشر للجزائر على عهد الباشوات (2) (2) بعد فترة الاضطرابات التي طبعت الحكم الجند (الآغوات) في فرض سلطتهم ومواجهة هجمات الأساطيل الأوربية (1659-1671)، تولى ديوان البجند شؤون الحكم، فانتخب أحد أعضائه ليتولى الحكم تحت اسم الداي، وأصبح الإيوان ينظر في شؤون الحكم

إن سكان مملكة الجزائر ليسوا كلهم من أصول واحدة، فالحكومة بيد الأتراك الخلص أي الذين ينحدرون من آباء وأمهات أتراك وهم في الغالب يستقدمون من المشرق أوقد يأتي بهم القراصنة بالقوة إلى الجزائر<sup>(1)</sup>، والأتراك ينظرون إلى الجزائريين نظرة يشوبها الاحتقار وينعتونهم بأنهم مجموعة من العصاة أوالخارجين عن القانون فلا يجندون أحدا منهم في الحامية، ونفس النظرة تحملها النساء التركيات عن الجزائريين، على أن الرجال الأتراك يضطرون إلى الزواج من الأسيرات المسيحيات أومع نساء البلاد أي يضطرون إلى الزواج من الأسيرات المسيحيات أومع نساء البلاد أي الجزائريات، ولكن أولادهم لا يستطيعون احتلال المراتب الكبيرة في المملكة، وهؤلاء المنحدرون من آباء أتراك وأمهات جزائريات يحملون اسم الكراغلة (Cololis) ويكونون مع العناصر التركية جيشا تعداده مائة ألف

مع بقاء ممثل شرفي للسلطان بالجزائر يعرف بالباشا (1671–1711). على أن تطور الحكم أدى إلى تزايد صلاحيات الداي باعتباره الحاكم المطلق الصلاحية، وتحول الديوان إلى مجلس للضباط ترتبط اجتماعاته بالمناسبات والمواسم التي توزع فيها الجرايات على الجند، بينما منصب ممثل السلطان وهو الباشا فقد تم إلغاؤه واكتسب الداي لقبه، فأصبح يحمل بجانب مهامه كداي لقب الباشا الذي يتحصل عليه بفرمان سلطاني ويكسبه شرعية لدى الديوان والجند وباقي السكان، وهذا ما سمح لنظام الحكم في الجزائر أن يستقل فعليا عن الدولة العثمانية، فاكتسبت بذلك الجزائر مقومات الدولة المستقلة ذات السيادة في إطار التضامن العثماني وتحت رعاية السلطان الشرعية منذ 1717 وحتى الغزو الفرنسي في 1830.

<sup>(1)</sup> هؤلاء هم الأوربيون الذين يقعون في الأسر ويندمجون في الطائفة التركية بمدينة الجزائر، ويعرفون بالأعلاج.

<sup>(2)</sup> الكراغلة أر القرغلان تحوير للفظ التركي قول أوغلي أي أبناء العبيد، على اعتبار أنهم عبيد السلطان حسب العرف العثماني، وهم جماعة المولدين من آباء أتراك وأمهات جزائريات، وقد اكتسبوا مكانه مميزة بالنسبة لباقي السكان من غير الأتراك وإن لم يسمح لهم بنولي المناصب السامية التي ظلت حكرا على الأتراك القادمين من المشرق، وهذا ما سبب توترا في علاقتهم بديوان الجزائر وأدى إلى طرد جماعات منهم من مدينة الجزائر إلى وادي الزيتون ببلاد القبائل (1693).

رجل<sup>(1)</sup>. وهذا الجيش المعروف بالحامية يقسم كل سنة إلى ثلاثة أقسام تستخدم في مختلف الأوقات لإرغام القبائل البربرية والعربية على دفع الضريبة (2). ومن الجند من يشتغل بالقرصنة في البحر ومنهم من يعمل بالحاميات المعسكرة في مواقع محددة بالمدينة.

كل الأتراك بالجزائر يمتهنون الجندية ويستطيعون حسب النظام العسكري أن يصلوا إلى أعلى المناصب، فالداي نفسه كان جنديا في صفوف الحامية، وهذا ما يخول له الحصول على جرايته عندما توزع المرتبات كل شهر، وهي تقدر بحوالي عشر قطع نقدية من صنف إيكو .(Écus)<sup>(3)</sup>أما الحامية التركية المعروفة بالنوبة والتي ترابط بمدينة الجزائر فهي موزعة على ثماني ثكنات مهيأة لإقامة الجند<sup>(4)</sup>، هذا ويتسلم الجند غير المتزوجين أربعة

 <sup>(1)</sup> يقدر عدد الأسرى المسيحيين بمدينة الجزائر بحوالي ألفي أسير، في وقت كان فيه
 مجمل سكان مدينة الجزائر يتراوح ما بين 80 و100 ألف نسمة.

<sup>(2)</sup> يشكل الجند أو القوة العسكرية المعروفة بالأوجاق أو الحامية العمود الفقري لنظام الحكم في الجزائر العثمانية، وجماعات الجند هذه تتكون من قسمين: الجنود العاملون في البحر المعروفون بالرياس، والجنود المستقرون بالبلاد وهم اليولداش، وهؤلاء الأخيرون منهم من يقيمون بالحصون والمواقع العسكرية ويشكلون النوبات (ج. نوبة)، ومنهم من يشاركون في الحملات داخل البلاد لجمع الجبايات وإخضاع العصاة ويعرفون بفرق المحلة، وهم كما ذكر صاحب الرحلة هابنسترايت ثلاثة أقسام أو مجموعات رئيسية، الأولى يتولى أغا العرب قيادتها وهي التي رافقها وعادة ما تنضم إليها قوى باي المدية، والثانية خاصة ببايليك الشرق ويتولى قيادتها باي قسنطينة، وهي التي سوف يرافقها صاحب الرحلة بجهات عنابة وقسنطينة، والثالثة تخص بايليك الغرب ويتولى قيادتها باي معسكر. وتتحدد مهمة فرق المحلة هذه في استخلاص الضريبة من سكان الريف وقمع حركات التمرد وإبقاء السكان خاضعين للسلطة المركزية بالجزائر بقيادة الداي.

<sup>(3)</sup> استعمل صاحب الرحلة تعبير إيكو (Écu) وهي العملة الفرنسية القديمة، استمدت اسمها من شعار المملكة، كانت قيمتها تقدر (1641) بـ 60 فلسا (Sous)، وهو يقصد بها ريال الجزائر أو البوجو الذي تقدر قيمته الهنة 1830 بـ 1.80 فرنكا.

<sup>(4)</sup> يتوزع الجند (أو فرق النوبة) المكلفون بالمرابطة في الخصون والمواقع العسكرية داخل

أرغفة في اليوم بالإضافة إلى جرايتهم، ويتوقف إعطاء الخبز لهم عندما يتزوجون، وهذا ما حد من الزواج وجعل عدد الكراغلة، وهم أبناؤهم من الجزائريات، محدودا.

يمتلك الجيش المعروف بالحامية السلطة العليا بمملكة الجزائر، فهويقيل الدايات ويعين آخرين مكانهم حسب رغبته وغالبا ما تنتهي حياة الدايات بالقتل حتى أصبح الداي الذي يموت دون أن يتعرض للاغتيال ينظر إليه وكأنه ولي صالح ويصبح قبره محل تقدير لكون هذه النهاية نادرة جدا<sup>(1)</sup>. هذا وإن جنود الحامية كلهم يعتبرون متساوين فليس لهم رئيس يخضعون له سوى قائدهم المباشر، والأشخاص الذين يتميزون منهم بحكم التقدم في السن والوظيفة يتسلمون أجرة أعلى من الآخرين كل واحد حسب سنه ومهمته، والذين يصلون منهم إلى أعلى المراتب يتقاضون عشرة ريالات في الشهر،

مدينة الجزائر وخارجها على ثماني ثكنات وعدد من الحصون. أما النكنات فهي : المقرئين، والبانجية، والخراطين أو صالح باشا، وأوسطة موسى، وثكنة على باشا، وبالي أده، والثكنة القديمة (أسكي) أو الخضارين الفوقانية، والثكنة الجديدة (يكي) أو الخضارين المفوقانية، والثكنة الجديدة (يكي) أو الخضارين السفلية.

أما حصون مدينة الجزائر ونواحيها فأهمها حصون القصبة، وبرج باب عزون، وبرج الإنكليز، والبرج الجديد، وبرج 24 ساعة، وحصن الإمبراطور، وبرج النجمة، وبرج مرسى الذبان، وبرج الحراش، وبرج الكيفان، بالإضافة إلى العديد من مواقع المدفعية (البطاريات) المنتشرة على ساحلها الشرق حتى تامنتافوست، وساحلها الغربي حتى سيدي فرج.

<sup>(1)</sup> بالفعل تعددت حوادث اغتيال الدايات من طرف الموظفين المنافسين أو الجنود الناقمين. وقد لقي أغلب الآغوات والكثير من الدايات حتفهم بفعل حركات التمرد العديدة والاغتيالات المتكررة، وحتى بعد استقرار نظام حكم الدايات الباشوات في أواخر العهد العثماني فقد تعرض ستة دايات للاغتيال من مجموع ثمانية تولوا حكموا الجزائر بين 1798 و1830.

ويصلون في سلم الترقية إلى رتبة معزول آغا وهي كلمة تعني الرجل الحر<sup>(1)</sup>، فيظل صاحب هذه الرتبة يتسلم جرايته جتى وإن لم يقم بأي عمل، ونفس الامتيازات يتمتع بها الأعلاج وهم النصارى الذين اندمجوا في العنصر التركي، ولكنهم ظلوا مبعدين عن تولي منصب الداي.

والحضر وهم السكان الأوائل للمدينة، وقد فرض عليهم الأتراك وضعية التبعية المطلقة، فليس لأحد منهم الحق في حمل السلاح، كما أن أملاكهم معرضة للمصادرة لأقل خطإ يصدر منهم في حق الأتراك، وهم في مجموعهم يشتغلون كعمال وتجار، أما رجال القبائل المستقرون لمزاولة الزراعة أوالبدوالذين يعيشون في الريف بعيدا عن المدينة فيتمتعون بحرية كبيرة، وهم ينقسمون إلى قبائل أوعشائر تعيش تحت الخيام وعندما ينتقلون من مكان إلى آخر يحملون معهم كل ما يملكونه من أقوات ومتاع وحيوانات. وكل مجموعة من هذه القبائل المتنقلة نشكل دوارا يعود التصرف فيه إلى أحد الشيوخ الذي يلزم بدفع الضريبة عندما يأتي الجند أوالمحلة لتحصيلها(2)، وقد اعتاد هؤلاء العرب الرحل الهروب إلى الصحراء عندما يقترب وقت تسديد

<sup>(1)</sup> معزول آغا وهو الضابط الذي انتهت صلاحياته وأصبح غير ملزم بمتطلبات الخدمة العسكرية، ويصل جل الضباط من صنف الآغا إلى منزلة آغا الهلاليين إذ يمارسون سلطة شرفية لمدة شهرين يتقاعدون بعدها ليصبحوا ضمن صنف معزول آغا حيث يظلون يتسلمون رواتبهم الشهرية ويحضرون جلسات الديوان العام الذي يجتمع في المواسم الدينية والمناسبات العامة.

<sup>(2)</sup> المحلة لفظ يطلق على الجند المتنقل في الأرياف مقابل النوبة التي نعني الجند المقيم بالأبراج أو الثكنات، فقد جرت العادة على توجه فرق الجند في فصلي الربيع والخريف بقيادة آغا العرب بالنسبة لمدينة الجزائر، وتحت إشراف البايات في مقاطعات قسنطينة ومعسكر والمدية ؛ وتتحدد مهمة المحلة في إقرار الأمن واستخلاص الضرائب ومراقبة القبائل الجبلية والعشائر البدوية، وتساعد جند المجلة في مهامهم القبائل الجبلية المعروفة بفرسان المخزن ورجال القوم مقابل الامتيازات التي ينالونها والغنائم التي يتحصلون عليها أثناء غاراتهم على القبائل المعادية للبايليك أو التي تحاول التهرب من دفع ما يتوجب عليها من جباية ورسوم.

الجباية، ولهذا كان داي الجزائر يرسل فرق الجند المعروفة بالمحلة إلى مواطنهم وقت الحصاد ليتمكن من استخلاصها. أما العرب الذين يقطنون نواحي الأطلس، فهم لا يعتبرون من الرعايا الخاضعين، إذ يتصدون لجند المحلة عندما يتوجه إليهم، ولهذا السبب أصبح من غير الممكن السفر أوالانتقال داخل البلاد بدون حراسة قوية.

وبالإضافة إلى الحضر من سكان مدينة الجزائر الذين يخضعون بمحض إرادتهم لنير الحكم التركي، فإن مدينة الجزائر مأهولة بعدد كبير من اليهود، ويسدد كل واحد منهم ضريبة تقدر بريالين في الشهر<sup>(1)</sup>، وهذا ما يدر على الخزينة مقدارا معتبرا من المال. وهناك أيضا بمدينة الجزائر عرب ينتمون إلى الأقاليم الداخلية<sup>(2)</sup>، فالبساكرة نسبة إلى بلدهم الأصلي بسكرة، يعملون في

<sup>(1)</sup> يؤلف اليهود بمدينة الجزائر إحدى الطوائف المهمة لكثرتهم ولتحكمهم في النشاط التجاري، فقد قدر عدد اليهود بها ما بين 7.000 و8.000 نسمة، وقد أوكلت العناية بشؤونهم إلى أحد أعيانهم المعروف بمقدم اليهود، وهو بمثابة أمين لجماعة اليهود يتعامل باسمهم مع موظفي البايليك، ويتوجب عليه دفع ضريبة شهرية في شكل رسم عن كل يهودي لخزينة البايليك تقدر بحوالي ألف ريال بوجو (الريال بوجو قيمته 86.1 فرنك فرنسي سنة 1830). أنظر : ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1791–1830)، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1985، ص. 105.

<sup>(2)</sup> يعرفون بالبرانية لكونهم دخلاء على المدينة وينسبون إلى مواطنهم الأصلية ويكلفون ببعض الأعمال المتواضعة التي يأنف من تأديتها سكان المدينة من حضر وأندلسيين، لكونها مهنا متواضعة وإن كانت توفر لأصحابها مدخولا ماليا محترما. ويقدر عدد البرانية بعشرة آلاف نسمة، وأهم جماعاتهم: بنو ميزاب الذين كانوا يعملون في الحمامات ومطاحن الحبوب، وجماعة قبائل جرجرة التي اشتغل أفرادها في مختلف المهن اليدوية والحراسة، بالإضافة إلى البساكرة الذين كانوا يشتغلون في الحراسة الليلة وفي أعمال التنظيف، والأغواطيون الذين كانوا يعملون في الكيل والوزن ونقل البضائع، والجيجليون الذين كانوا يشتغلون في أفران الخبز والمطابخ، والزنوج (الوصفان) المسخرين للعمل في المنازل. أنظر : ناصر الدين سعيدوني، الجزائر في التاريخ (العهد العثماني)، الجزائر، 1982، البنية الاجتماعية في المدن (ص ص. 99-205).

تنظيف الشوارع والمنازل ويقومون بالحراسة في الليل ويوضعون تحت مراقبة أحد الأمناء من جماعتهم يتوجب عليه تسديد قيمة أي شيء قد يسرق من المنازل أثناء الحراسة الليلية، ولهذا السبب فإنه من النادر أن نسمع عن تعديات أوسرقات في الليل.

أما الأسرى الأوربيون وأغلبهم من الإسبان والبرتغاليين والإيطاليين والألمان، فإن عددهم قليل جدا بمدينة الجزائر، وهم عادة ما يحظون باحترام الأتراك ويكونون في حماية إحدى الدول الأوربية التي تكون في حالة سلم مع حكومة الداي، هذا وتتكفل البعثة الفرنسية برعاية رجلي دين من الرهبان (les pères) أحدهما يحمل لقب المبعوث الرسولي لكل من تونس وطرابلس والجزائر (Vicaire Apostolique)، أما المستشفى الإسباني فيسيره متصرف ويساعده أحد رجال الدين (الآباء) المنتمين لسلك رهبنة فيسيره متصرف ويلحق به جراح (Ordre de la Rédemption) بقومان جميع الأسرى ويلحق به جراح (chirurgien) وصيدلي (apothicaire) بقومان بمعالجة المرضى (1).

يتوفر القناصل الفرنسيون والإنكليز والسويديون والهولنديون على أماكن إقامة ملائمة في المدينة وضواحيها، ويسددون مقابلها كل سنة مبالغ مالية

<sup>(1)</sup> دأبت هذه الممثليات القنصلية وكذلك تلك الإرساليات الدينية المهتمة بتحرير الأسرى الأوربيين، وأغلبها إرساليات دينية فرنسية وإسبانية وإبطالية، على تقديم خدمات طبية في إطار نشاطها الديني، ووظفت من أجل ذلك بعض رجال الدين باعتبارهم ذوي معرفة بأمور الطب والصيدلة، فكانوا يقومون بإنشاء مارستانات خيرية أهمها مارستان البعثة الدينية الإسبانية الذي أقامه الأب سيباستيان دويون سنة 1551 لفائدة الأسرى المسيحيين، وقد أعيد تجديده عام 1612 وأصبح يتلقى دعما ماليا من الحكومة الإسبانية، ولا يقل عنه أهمية مارستان البعثة الفرنسية الذي أنشأه الراهب تراريدو سنة 1662 داخل أحد السجون العامة قرب باب عزون، ومستوصف لازاريت الذي قدم له الملك الفرنسي لويس الثالث عشر الدعم المالي، وبجانب هذه المستوصفات، أولى حكام الجزائر رعايتهم لبعض الملاجئ والمصحات منها مصحة خاصة بالأمراض العقلية بزنقة الهواء.

لأصحابها ؛ وليس هناك مقرات (auberges) يأوي إليها الأجانب، وهذا ما كان في صالحنا فقد انتفعنا بصفة خاصة من هذه الوضعية، فأقمنا مدة مكوثنا بمدينة الجزائر عند السيد بلاك الذي عاملنا بالأريحية والكرم المعهودين لدى مواطنيه من الإنكليز، ونفس المعاملة لمسناها لدى القناصل الآخرين الذين حملنا إليهم رسائل في شأن رحلتنا، حتى أننا لم نلمس في مدينة الجزائر مع من تعاملنا معه سوى سلوك متحضر، هذا ويوجد بمدينة الجزائر أيضا أفراد من الإغريق لهم كاهن يرعى شؤونهم الدينية.

إن مدينة الجزائر حقا من المدن المهمة في إفريقيا، فهي قد واجهت في كل الأوقات جيوش أقوى الدول، وهي على الأرجح مدينة جوليا القيصرية (Julia Cesarea) التي شيدها يوبا تمجيدا للإمبراطور أغسطس<sup>(1)</sup>، مع أننا لا نجد بها أية آثار رومانية ؛ وقد سميت عند العرب بالجزائر بسبب وجود جزيرة قبالتها بالقرب من الساحل، وهذه الجزيرة أصبحت اليوم موصولة بالمدينة برصيف بحري.

بنيت مدينة الجزائر على منحدر جبلي وهذا ما جعل أزقتها متدرجة يعلوبعضها البعض مثل مدرجات مسرح روماني، وهذا التدرج في أزقتها مع

<sup>(1)</sup> لقد جانب هابنسترايت الصواب، فمن المؤكد أن قيصرية هي مدينة شرشال التي حول الملك يوبا الثاني اسمها من يول – كما كانت تعرف منذ العهد القرطاجي – إلى قيصرية تمجيدا لولي نعمته القيصر الروماني أغسطس أر أوكتافيوس. أما مدينة الجزائر فهي إيكوزيم (Ikosim) الفينيقية، والتي عرفت في العهد الروماني بإيكوزيوم (Icosium) بعد أن أصبحت إحدى المستوطنات الرومانية المهمة في القرن الأول الميلادي، وتعرضت للتدمير عند اجتياح الوندال لها، وظلت خربة حتى أعاد عمرانها الأمير بلوكين بن زيري بن مناد الصنهاجي (339 هـ/ 960 م)، فعرفت بجزائر بني مزغناي، وتحولت إلى مدينة مستقلة أواخر العهد الزياني، واستنجد سكانها بالأخوين بربروسة للقضاء على الحصن الإسباني المقام على الجزر المواجهة لها والمعروف بقلعة الفنار "البنيون"، فتغير بذلك مصيرها لتصبح قاعدة المغرب الأوسط أو البلاد الجزائرية منذ 1518.

البياض الناصع لمنازلها ذات السطوح المشرفة على البحر هوالذي يكسبها منظرا متميزا جدا. أما الميناء فهومتكون من قلعة حصينة جدا تعرف ببرج الفنار ومن رصيف مبني بالحجارة يربط البرج بالمدينة (١).

وبالإضافة إلى برج فنار توجد أبراج أخرى تدافع عن مدينة الجزائر، فهناك برج في الطرف الأعلى من المدينة يعرف بحصن الإمبراطور، بالإضافة إلى برجين آخرين يمكن مهاجمة الميناء منهما، كما توجد على شاطئ البحر بين مدينة الجزائر ورأس ماتيفو ثلاثة حصون صغيرة مزودة بالمدفعية (2). وفي كل الأحوال فإن الاقتراب من الشاطئ يشكل خطرا على السفن بسبب الصخور التي تغمرها المياه، وهذا ما يبعد عن المدينة أي أسطول معاد. هذا وإن ميناء الجزائر معرض للرياح الجنوبية الغربية حتى أنه في شهر يناير الماضي تسبب هذه الرياح في غرق وإتلاف بعض السفن التي كان راسية بالميناء، أما من الجهات الأخرى فإن الميناء يعتبر آمنا إلى حد ما.

ومن جهة البر توجد مدينة الجزائر التي تدافع عنها أربعة حصون وهي حصن الإمبراطور والبرج الجديد وبرج باب عزون وبرج باب الوادي، والمدينة في حد ذاتها تعتبر محصنة جدا نظرا للأسوار والخنادق التي تحيط بها، أما أزقتها فهي غير مستقيمة وضيقة ووسخة ويصعب السير فيها بسبب

<sup>(1)</sup> اكتملت منشآت ميناء الجزائر في القرن السادس عشر بعد أن وصلت الجزر الأربعة الصخرية الواقعة قبالة مدينة الجزائر ، إثر استيلاء خير الدين بربروسة على الحصن الإسباني المعروف بالبينيون (1529)، وقد استعملت أنقاض هذا الحصن في إقامة رصيف يربط الميناء بالمدينة ، عرف بطريق خير الدين (1560)، وأثاء ذلك بنيت تحصينات عديدة مكان الجزر التي وصلت ببعضها، وزودت ببطاريات المدافع ، فأصبح ميناء الجزائر موقعا عسكريا يصعب على الأساطيل المعادية مهاجمته واقتحامه.

<sup>(2)</sup> أهم التحصينات ومواقع المدفعية (البطاريات) بالساحل الشرقي لمدينة الجزائر والذي يشكل انحناؤه خليج الجزائر، ابتداء من مدينة الجزائر (باب عزون)، هي : برج باب عزون، برج تافورة، برج سفيد الحامة، بطارية واد خنيس (حسين داي)، برج القنطرة (الحراش)، برج الكيفان، برج تامتنافوست.

كثرة المارة ولوجود عدد كبير من الجمال والبغال، بحيث يتوجب عليك أخذ الحيطة حتى لا تلامس أوتصطدم بأحد الأتراك المارين، لأنه ليس في مقدور أي أجنبي أن ينصفك في حالة اصطدامك بهم، وفي هذه الحالة فمن الأفضل ألا تحتك بعجرفة هذا الصنف من الناس.

أما منازل المدينة فهي منتظمة وبناؤها جيد بالنسبة لنوعيتها ؛ ويحرص في بنائها على أن يكون كل جزء من المنزل منفصلا عن الأجزاء الأخرى ولاسيما الأجنحة الداخلية حتى تظل النساء في معزل، بحيث لا يمكن أن يراهن أحد، وكذلك يستخدم الرواق كمكان للتوقف بحيث يخلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل إذا تطلب الأمر ذلك، وينفتح المدخل على فناء مبلط بقطع رخام مربعة مشكلة من أربع إلى ست خانات، وعادة ما يكون الفناء مربع الشكل محاط بصف أوصفين من الأروقة، أما الغرف فهي مستطيلة تزينها صور أوراق الأشجار وأشكال المنمنمات المحفورة على الجبس، وللمنازل أسطح مهيأة لأن تكون مكانا للاستراحة، وتشاهد في المنازل الزهور والنباتات والأثاث الجميل، وطريقة المحافظة عليها تدل على النزام السكان بقواعد النظافة والنظام، ولا ينفذ ضوء النهار إلى المنازل من المنارع حيث لا توجد إلا منافذ صغيرة لا يمكن رؤية الخارج منها، وإنما يصل الضوء إليها من الفناء المنفتح على الغرف.

المنازل الريفية كثيرة جدا بفحص المدينة وهوالاسم الذي يطلق على الجهات المجاورة لها، وهي مريحة جدا للسكن، وغرفها ذات هندسة تساعد على الحد من الحرارة الشديدة في الصيف، وليس هناك أحلى من منظر بساتين البرتقال المنتشرة حولها والتي أثارت انتباهي للانتظام التام لصفوف أشجارها.

حمامات مدينة الجزائر مريحة ومزينة والذين يستعملونها تقدم لهم خدمات جيدة. أما المساجد فهي متقنة البناء، منها عشرة مساجد كبيرة ذات منارات، أما التي تقل عنها شأنا فعددها يفوق الخمسين، وتقع المقابر خارج المدينة (1) وهي تعتبر مزارات وخاصة منها أضرحة المرابطين التي تتخذ أماكن للعبادة ويكون الجناة في مأمن عند احتمائهم بأحد المساجد أوالأضرحة، وكل مسيحي نزق أوطائش يدخل إليها ينظر إليه السكان وكأنه اعتنق الإسلام. وأماكن العبادة هذه لا يمكن للمار بها التعرف على ما بداخلها، أما أرضيتها فهي مغطاة بالحصائر والزرابي وأبنيتها تشدها عرصات قوية تتدلى بينها في اتساق ونظام قناديل من الزجاج.

وهذه المساجد تظل مفتوحة طيلة اليوم لأداء الصلوات، وتقام خمس صلوات في النهار والليل، وبواسطتها يمكن تقسيم اليوم فيقال ساعة آذان الصبح والظهر والعصر، أي وقت الصباح ومنتصف النهار والمساء لأن في هذه الأوقات يرفع الآذان من المنارات إيذانا بحلول وقت الصلاة، ففي آذان الظهر يعلق فوق المنارة علم أبيض وبعد منتصف النهار (العصر) يعلق علم أخضر ولهذا يسمونه بائتيرا نيفا (Panthera niva) أي ساعة نشر علم السفينة، وفي المساء بائتيرا أباسا (Panthera abassa) أوساعة طي العلم (علم).

وقصر الملك أي الداي يستعمل في نفس الوقت كقصر للعدالة، فالداي يجلس منذ الصباح وحتى المساء في أحد أركان فناء هذا القصر المستخدم كقاعة استقبال، وفي إمكان كل واحد أن يعرض قضيته، وقبل ذلك يتخلى عن سلاحه،

<sup>(1)</sup> يقدر عدد مساجد مدينة الجزائر، حسب معلومات الدكتور شو الذي تعرف عليه صاحب الرحلة في الجزائر، بعشرة مساجد كبيرة وخمسين مسجدا صغيرا، بالإضافة إلى ثلاث مدارس كبيرة، ومن أشهر هذه المساجد الجامع الكبير أو المسجد الأعظم والجامع الجديد، بالإضافة إلى جوامع: كتشاوة ،و ميزوموتو، وعلي بتشنين، وشعبان خوجة ،و سفير، والرابطة، وعبدي باشا، والسيدة، وسيدي رمضان، والمقرئين أو البلاط.

<sup>(2)</sup> ارتبطت أوقات النهار بمواقيت الصلاة، فترفع الأعلام على المآذن وبعض السفن مع حلول وقت الظهر عند منتصف النهار، وبعد الظهيرة مع صلاة العصر، وكذلك وقت غروب الشمس وهو وقت صلاة المغرب، وقد جرت العادة أن تكون هذه الأعلام ذات ألوان خاصة ويحرص على طيها في نهاية كل يوم.

وكلمة "شرع الله" أوعدالة الله لها في هذا المقام وزن كبير، بحيث أن كل فرد مهما علا شأنه يحصل على تطبيق حكم العدالة بمجرد النطق به، والأجانب يتوجب عليهم إظهار الاحترام لقصر الداي بنزع قبعاتهم عند مرورهم أمامه.

وبعد محكمة الداي تأتي محكمة القاضي والتي تشكل في الواقع محكمة أولية، ومنها يمكن رفع الشكوى إلى محكمة الداي، ولا يتطلب الانتهاء من القضية وقتا طويلا، فهي لا تستغرق سوى ما ينطلبه حضور المتقاضين وسماع الشهود وتقديم الشكوى، وتنفيذ الحكم يتم في اليوم نفسه، والأتراك تتم معاقبتهم في سرية حفظا لكرامتهم، بينما تنفذ الأحكام علانية في الحضر وباقي طوائف السكان الآخرين عند باب عزون، والأسرى المسيحيون غالبا ما يضطرون للقيام بمهنة الجلاد التي ليس فيها ما يعيرهم أوينقص من مكانتهم لأن أمر تنفيذ الإعدام يتولاه الشواش وهم الضباط الرئيسيون بقصر الداي في هذا الشأن.

يعود التصرف في شؤون سكان الريف إلى آغا الصبائحية (1)، وهوالآن ابن الداي الحالي ويتم تنفيذ العقوبة في هؤلاء السكان الخاضعين في خيمة تنصب لهذا الغرض. هذا ويتم تنفيذ الحكم في الجرائم الكبرى بطريقة غير عادية، فاليهودي أوالنصراني الذي ينقص من معدن العملة تقطع يديه ويشنق ويطاف بجثته على ظهر حمار في أرجاء المدينة، وهذه العقوبة نفذت حديثا

<sup>(1)</sup> يعود التصرف في سكان الريف بإقليم مدينة الجزائر المعروف بدار السلطان والمؤلف من أوطان متيجة والساحل (أنظر هامش رقم 5) إلى آغا العرب أو قائد الحامية الذي يأتمر بأوامره شيوخ الدواوير وقياد العشائر بهذا الإقليم، وهذا ما زاد في صلاحياته وجعله بمثابة الحاكم الفعلي للجزائر، وإن كان يخضع إلى الداي الذي ينصبه في هذه الوظيفة وقد يعزله منها لأي سبب، ونظرا لأهمية هذا المنصب فإن صاحبه يكون محل ثقة وربما يختار من أفراد أسرة الداي أو أبنائه، كما هو الحال مع الداي كرد عبدي الذي كلف ابنه بهذا المنصب الخطير، وهذا ما لاحظه هابنسترايت وأشار إليه في رحلته.

وأرغم الجراحون من الأسرى على القيام بالإجراءات المتعلقة بها، أما الضرب بالعصا فهوأكثر الأمور شيوعا، فهويطبق حالا في المتهمين في الأمور الأقل الأقل أهمية بحضور القاضي ؛ ولليهود قاض خاص بهم، بينما النصارى لهم الحرية في رفع تظلماتهم أمام قناصل دولهم.

وقبور الدايات الذين يموتون بدون التعرض للقتل من الصعب العثور عليها، فهي توجد في أماكن داخل المدينة وتتخذ مزارات للتبرك بها، أما الذين يموتون نتيجة القتل فيدفنون بدون إقامة المراسيم بالمقابر الواقعة خارج باب الوادي حيث تشاهد ستة قبور دايات تم اغتيالهم في نفس اليوم الذي تولوا فيه منصب الداي<sup>(1)</sup>، والقبر السابع الذي بجوارهم هوللداي الذي تغلب على منافسيه بفعل قوة مناصريه، أما باقي القبور فمظهرها يختلف بحسب مكانة أصحابها بين قبر رفيع المقام وآخر أقل شأناً، ويعلوقبور رؤساء البحرية رمن فئة قابودان باشا) علم يرفرف فوقها، وأحباء الشخص المتوفى يقومون بزيارة قبره والقيام ببعض الطقوس التي اعتادوا عليها مثل نثر الزهور على القبر ورشه بالعطر<sup>(2)</sup>، وهناك بعض الرجال يرابطون بأضرحة رجال الدين تبركا بها أولحراستها. هذا ويتم غسل الأموات في أحد الأماكن المخصصة تبركا بها أولحراستها. هذا ويتم غسل الأموات في أحد الأماكن المخصصة لذلك، ومنها يحمل الميت بصحبة أقاربه لدفنه وإقامة صلاة الميت عليه.

يختار لمنصب الداي أحد الأتراك بإجماع الآراء أوبتغلب إحدى الجماعات في فرض مرشحها، وعلى كل فإن تولي هذه المرتبة السامية يتوجب فيها أن يكون متوليها تركيا، ورغم المخاطر المترتبة عن تولي هذه

<sup>(1)</sup> ارتبط ذلك بفترة الفوضى التي تسبب فيها ضباط الحامية (الإنكشارية)، وانقسم أثناءها الديوان إلى شيع رجماعات متنافسة.

<sup>(2)</sup> ذهب صاحب الرحلة إلى أن قبور رؤساء البحرية كانت ترش بالخمر، ومن الراجع أن ذلك لبس في التعبير أو خطأ في الترجمة الفرنسية، إذ أن الصحيح أن العادة جرت بأن ترش تلك القبور بالعطور أو ماء الورد.

المسؤولية فإن الجميع يرغبون فيها، أما الداي الذي يحكم الجزائر الآن فهوعبدي آغا<sup>(1)</sup> وقد ضحى أخيرا ببعض موظفيه الكبار الذين تآمروا على شخصه وذلك حتى يضمن سلامته، وقد احتاط للأمر فاتخذ لهذا الغرض عددا من الجواسيس الذين لا يخفى عن أعينهم أي شيء، ورغم طيبة هذا الداي فهويخشى أن تكون نهايته مثل سلفه الذي انتهت حياته بالاغتيال<sup>(2)</sup>، وقد رأيت هذا الداي مصفر الوجه وهويرتعد في اليوم الأول من عيد الأضحى وهوالمناسبة التي يمد فيها يده ليقبلها كل من حضر لتحيته فيكون بذلك عرضة للاعتداء وهدفا سهلا للاغتيال، وفي غير هذه المناسبة لا يمكن رؤيته أبدا، فهويتخذ من تقدمه في السن حجة تعفيه من الاختلاط بالآخرين، وهومع ذلك رجل ذوأريحية وصاحب خبرة في الحكم، وقد برهن فعلا على كفاءته هذه، فمنذ سنوات استدعى الجند الذين كانوا غير راضين عن حكمه، وبعد أن وجه إليهم خطابا برر فيه سياسته أعلن تنازله عن كرسي الحكم وأخذ مكانه بين الآغوات الذي كان واحدا منهم قبل توليه منصب الداي وتوجه إليهم قائلا: فليتقدم غيري ليشغل هذا المنصب الخطير، ولم يعد إلى وتوجه إليهم قائلا: فليتقدم غيري ليشغل هذا المنصب الخطير، ولم يعد إلى

مداخيل الداي ذات قيمة معتبرة فقد قدرها لوجي دوتاسي بمائتي ألف

<sup>(1)</sup> أنظر ترجمة الداي عبدي باشا: الهامش رقم 8.

<sup>(2)</sup> الداي الذي خلفه كرد عبدي في تولي حكم الجزائر هو محمد داي الذي انتهت حياته بالقتل بسبب نقمة الجند عليه إثر إيقاعه العقاب ببعض رياس البحر الذين اقترفوا أعمال نهب، فدبرت جماعة من الجند (اليولداش) مؤامرة ضده ونصبت له كمينا على الساعة العاشرة صباحا يوم 18 مارس 1724 داخل مدينة الجزائر عندما كان عائدا من تفقد بعض الأبراج، فصوب نحوه أحد الجنود من على سطح ثكنة البحرية طلقة نارية أصابته بين كتفيه وأردته قتيلا، فسارع أعوانه وفي مقدمتهم الخزناجي إلى دار الإمارة بالجنينة وأغلقوا الأبواب ليحولوا دون انتشار الفوضى، وسارعوا بإعلان آغا العرب أو قائد الصبائحية كرد عبدي دايا، الأمر الذي ساعد على قمع التمرد وإقرار الهدوء. أنظر :

H. D. de Grammont, op. cit.

قرش أوفلورين في السنة، الجزء الأكبر منها كان يودع في الخزينة الموجودة في مكان أمين لا يمكن لأي شخص الدخول إليه ما عدا الخزناجي الذي يصاحبه لدى دخوله إليها أحد الأسرى ويكون مجردا من الملابس دفعا للشبهة، وهذه الخزينة تدخلها مقادير ضخمة من الأموال ولكنها لا تخرج منها أبدا الأمر الذي يسمح لنا بالتكهن بأنها تحتوي على كوم هائل من الذهب والفضة في شكل نقود وأشياء ثمينة (1)، ومدخل هذه الخزينة محروس بعناية والجند يأمرون الناس المارين بقربه بتعرية رؤوسهم.

تشكل تجارة الأسرى المسيحيين أحد مصادر الدخل الرئيسية، فكل أسير له قيمة محددة حسب مكانته، فالقابودان، وهوقائد السفينة، يتطلب إطلاق سراحه دفع ألفين وخمسمائة قرش، بينما معاونه وكذلك صانع السفن أوالجراح فيدفع عن كل واحد منهم ألف وخمسمائة قرش، أما البحار فعليه تسديد ألف قرش. وعادة ما يكون ثمن إطلاق الأسرى الألمان أعلى من الآخرين لمهارتهم في شؤون البحرية. أما الآباء المشتغلون بقضية تحرير الأسرى (Les Pères de la Rédemption) والذين يتكفلون بدفع ديتهم فيأتون إلى الجزائر كل سنة ويحالفهم النجاح دائما في تحرير بعض الأسرى ؛ ومن الحظ أن يكون المرء أسيرا لدى الداي، لأن الآباء المسيحيين المكلفين بفدية الأسرى ملزمون بتخليص أسرى الداي قبل غيرهم.

هذا ويتجمع أسرى الداي في المساء في سجون عامة على هيئة ملاجئ

<sup>(1)</sup> توجد خزينة الجزائر الواقعة أسفل المدينة في إحدى الغرف الملحقة بقصر الجنينة، وكانت تضم كميات كبيرة من الأموال والنفائس، بعضها في شكل قطع نقدية ربعضها الآخر عبارة عن مقتنيات نادرة وأشياء ثمينة، وقد حرص حكام الجزائر على عدم الإنفاق منها إلا في حالات نادرة، مما جعلها بمثابة كنز ثمين لا يقدر بئمن، وحتى بعد نقلها إلى أعلى المدينة بحصون القصبة بأمر من الداي علي خوجة عام 1817، ظلت تحتوي على ثروات طائلة، فقد قدر الفرنسيون احتياطاتها من العملة والأشياء الثمينة، عند استيلائهم عليها سنة 1830، بـ 527.684.48 فرنك (بقيمة 1830)، راجع :

ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي...، المصدر نفسه، ص ص. 169-187.

ليلية 45. أما الأسرى الذين يوضعون في خدمة القناصل أوالأفراد المقيمين بالجزائر فيتمتعون بالحرية مقابل تعويض مالي يسدد كل شهر. أما أسرى الخواص من الجزائريين فيدفعون هذا التعويض للأشخاص الذين يمتلكونهم، ويسمح لهم بالعمل لتوفير مدخول مالي يمكنهم من تسديد ما يتوجب عليهم إزاء مالكيهم. ورغم الحراسة التي يخضع لها هؤلاء الأسرى فإن في استطاعتهم الهروب على متن قوارب صغيرة يقومون بصنعها خفية في بساتين مالكيهم، وقد حدثت في المدة الأخيرة محاولة هروب من هذا النوع ؛ وعند القبض عليهم في حال محاولتهم الهروب يتعرضون إلى الضرب بالعصاء والذي يتم بطريقة لا تؤدي إلى موت الأسير إلا نادرا، لأن الأسير يعتبر جزءا من ثروة سيده (1).

تخرج سفن إيالة الجزائر للبحث عن الغنائم عادة في بداية فصل الربيع، وإن كان ليس من المؤكد أن ترفع أشرعتها للإبحار هذه السنة نظرا للاستعدادات الإسبانية في ميناء مالقة لمهاجمة الجزائر، فمن الراجح أن يتوجه الأسطول الإسباني نحووهران التي ظلت دوما في حوزة الإسبان الذين يحاولون الآن استرجاعها<sup>(2)</sup>. وهذا ما جعل البحارة الجزائريين يمكثون في

<sup>(1)</sup> كان الأسرى الأوربيون بمدينة الجزائر يتمتعون بحرية الحركة والعمل أثناء النهار، وإن كانوا ملزمين بقضاء الليل في سجون عامة عرفت بالبانيه (Bagnes)، وهي أشبه بالملاجئ الليلية منها بالسجون المحروسة، ويبلغ عدد هذه السجون خمسة وهي: سجن كورغلي، وسجن علي ماضي، وسجن البايليك، وسجن سانت كاترين، وسجن راباحي، وسجن سيدي حسان. مع العلم بأن عدد الأسرى الأوربيين بالجزائر تناقص من 21 ألف سنة 1662 إلى 2000 سنة 1724، نظرا لتراجع نشاط البحرية الجزائرية أمام تزايد قوة الأساطيل الأوربية.

<sup>(2)</sup> حاول الإسبان تنفيذ مخطط توسعي بسواحل المغرب العربي، وتنفيذا لهذا المشروع استولوا على عدد من المراكز الساحلية الجزائرية منها: المرسى الكبير (1505) ووهران (Don F. Ximènes de رايمون القرطبي وزعامة الكاردينال خيمينيس Cesnéros) وارتكب الإسبان أثناء استيلائهم على وهران مذابح فظيعة، فقد .

المرسى، وإن كان ذلك لم يحل دون حصول البحارة الخواص منذ حلولنا بالجزائر على أربع غنائم، وقد تم بيع الأسرى في المزاد العلني، وحددت قيمة كل واحد منهم حسب سنه وقوته العضلية ومظهره الخارجي، هذا وإن أكبر خطر يتعرض له البحارة الجزائريون تمثله السفن المالطية، ففي السنة الماضية ظهرت سفينتان قبالة مدينة الجزائر وتسببتا في إبقاء الميناء مغلقا لمدة أربعة أشهر بحيث لم يعد من الممكن أن يخرج منه أي شيء.

تتكون الغنائم البحرية التي يتحصل عليها الجزائريون في نشاطهم البحري على العموم من سفن إسبانية من نوع طارتان (Tartane) ومن بعض قوارب الصيادين، أما سفن دولتي هامبورغ ولوبيك بجرمانيا فهي تحمل الآن جوازات سفر سويدية أوهولندية، ولم تعد هدفا للبحارة الجزائريين كما كان عليه الأمر في السابق.

يوكل الداي وهورئيس الدولة الاعتناء بشؤون البلاد إلى الديوان الذي يجتمع كل يوم سبت وهومجلس مؤلف من كبار ضباط الوجاق وهم الآغوات الذين يصلون إلى هذه المرتبة بالتتابع حسب تقدمهم في السن، ويرأس الديوان آغا يتولى هذه المسؤولية لمدة شهرين يترك بعدها مكانه لآغا آخر، وأثناء هذه الفترة التي يتولى فيها رئاسة الديوان يصاحبه في انتقاله عدة

قضوا على 4000 من سكانها وأسروا عددا كبيرا ممن نجوا من الموت، وأزالوا مظاهر المدينة الإسلامية منها وأقاموا حولها العديد من الحصون والاستحكامات العسكرية لمواجهة حصار الجزائريين لهم، وقد ظلوا لمدة تسع وتسعين عاما يواجهون الهجمات المتكررة التي كانت تشنها عليهم القوات الجزائرية، حتى تمكن باي الغرب مصطفى بوشلاغم من تحرير وهران سنة 1708، وحتى بعد أن أعاد الإسبان احتلالها من جديد سنة 1732 لم يلبثوا أن اضطروا إلى الانسحاب منها سنة 1791، فانتقلت إليها قاعدة بايليك الغرب من مدينة معسكر، وعمرت مدينة وهران من جديد وأصبح سكانها يقدرون بعشرين ألفا عندما تمكن الفرنسيون من الاستيلاء عليها سنة 1831.

شواش ينادون على المارة: أفسحوا المكان أفسحوا... الآغا قادم! فهوالشخص الوحيد الذي يحظى بهذه المعاملة من دون بقية الضباط السامين<sup>(1)</sup>، وهم الكاهية<sup>(2)</sup> ومعزول آغا<sup>(3)</sup> وسلك الضباط من رتبة بلوك باشي وأوده باشي والبيك باشي، بالإضافة إلى باقي الضباط الآخرين الذين يتتابعون في ترتيبهم حسب رتبهم. أما رئيس الهيئة الدينية فهوالمفتي الذي تبعث به إستانبول مثله مثل القاضي الذي أصبح الآن يثبت في وظيفته من طرف ديوان الجزائر الذي لم يعد يعترف بالسلطان العثماني إلا باعتباره الولى الشرعي للمسلمين.

أما المقاطعات (البايليكات) فتحكم من طرف البايات (4) أونواب الداي وتعطى لهم حرية التصرف حسب رغباتهم شريطة أن يدفعوا ما يتوجب عليهم من مداخيل مقاطعاتهم، فيحملون هذه المداخيل بأنفسهم ويستقبلون في الجزائر بتشريفات تليق بمقامهم، وهذه التشريفات التي تكلفهم في غالب الأحيان حياتهم، لا يمكن لهم تجنبها بحيث لا يقبل منهم تحت أي عذر من

<sup>(1)</sup> يعرف هذا الضابط السامي بآغا الهلالين لكون سلطته الشرفية على الديوان وما يرتبط بها من امتيازات ومعاملات خاصة تحدد بفترة شهرين قمريين، يلتحق بعدها بمجموعة الضباط المتقاعدين الذين يعرف كل واحد منهم بمعزول آغا، والذين يشكلون مع غيرهم من الضباط والأعيان مجلس الديوان الذي يجتمع في المواسم والمناسبات الخاصة والتي توزع أثناءها الجرايات والرواتب على الجند.

<sup>(2)</sup> الكاهية موظف سام بديوان الجزائر كان يعتبر بمثابة نائب الداي وتوكل له رئاسة الديوان، وبعد أن أصبح معزول آغا يتولى رئاسة الديوان كل شهرين، تحول الكاهية إلى مجرد موظف شرفي يمثل الداي في حضور الديوان أثناء المواسم والأعياد.

<sup>(3)</sup> للتعرف على وضعية جماعة معزول آغا، أنظر هامش رقم 29.

<sup>(4)</sup> بالإضافة إلى دار السلطان وهي المقاطعة المركزية التي يشرف عليها الداي مباشرة ويتصرف في شؤونها آغا العرب، تتألف مملكة الجزائر كما تعرف آنذاك من ثلاث مقاطعات "بايليكات" يتولى حكمها البايات بأمر وتوجيه من الداي ومراقبة من آغا العرب، وهذه المقاطعات هي : بايليك الشرق ومركزه قسنطينة، بايليك الغرب ومقره مسكر آنذاك، وبايليك النيطري وقاعدته المدية

الأعذار إرسال ضباط مكانهم لحمل جباية مقاطعاتهم إلى مدينة الجزائر (1).

هذا وإن عادات وتقاليد الجزائر تحددها ضوابط الشريعة الإسلامية، فالمسلم الصالح يتوجب عليه حسن معاملة أصدقائه، كما يطلب منه أن يكون شديدا مع أعدائه رحيما بالمنهزمين، وفي هذا الشأن قارنت حالة الشقاء التي عليها الجزائريون بمرسيليا مع وضعية الأسرى المسيحيين بشمال إفريقيا، فالأولون لا يستطيعون إلا بشق الجهد جر أغلالهم الثقيلة، بينما الآخرون وهم الأسرى المسيحيون في الجزائر يقضون نهارهم أحرارا مقابل دفعهم مبلغا ماليا كل شهر ليطلب منهم في المساء التوجه إلى مقراتهم التي لم تكن أبدا غير مريحة بالنسبة إليهم، وحتى الأسير المسيحي الذي يرتد عن معتقده لا يحظى بالترحيب، لأنه ليس فقط تسبب في خسارة سيده بعد أن تسقط الفدية عنه بإسلامه وإنما ينظر إليه على أنه لم يعتنق الإسلام عن اقتناع.

وفي هذا الجويتمتع الكل في الجزائر بحرية المعتقد، فالأجانب يكرمون والكل في وضعية تمكنهم من القيام بما يرغبون فيه. والأسير المسيحي يستطيع أن يحصل على حكم عادل عن أية معاملة سيئة يتلقاها من سيده عندما يثبت ما يؤكد تظلمه، في الوقت الذي يلاقي فيه البحارة الجزائريون عقابا مضاعفا عندما يقعون في أيدي أعدائهم الأوربيين الذين هم في حرب لا هوادة فيها معهم (2).

<sup>(1)</sup> تعرف عملية حمل الجباية والرسوم من مراكز المقاطعات إلى مدينة الجزائر بالدنوش، إذ يتوجب على كل باي حملها بنفسه كل سنة وهي الدنوش الكبرى، بينما ترسل الجباية في فصلي الربيع والخريف من كل سنة مع خليفة الباي وتعرف بالدنوش الصغرى، وترتبط الدنوش الكبرى التي يحملها البايات بإجراءات خاصة بحيث يستقبل البايات خارج مدينة الجزائر، وبنزلون في جناح خاص من قصر الداي، فيحرصون على إرضاء الداي وأعضاء الديوان والشواش، حتى يتجنبوا المساءلة وحتى لا يتعرضوا إلى العزل أو ينفذ فيهم حكم الإعدام.

<sup>(2)</sup> لقد اتصف هابنسترايت هنا بالصدق والنظرة الموضوعية في مقارنة معاملة الأسرى

أما محاولات الاغتيال التي يقوم بها رعايا الداي للتخلص منه فتعود إلى خبث طبيعة وسوء نية بعض الأفراد ولا يمكن أن نعتبرها صادرة عن سلوك يتصف به الشعب كله، مع أن هذه المحاولات تكون في بعض الأحيان تعبيرا عن رفض الطغيان والتصدي للظلم،

أغلب العادات التي يمارسها الجزائريون تستند في أساسها إلى قوانين، وليس فيها ما يفاجئ الأوربي كغياب النساء عن الحياة العامة، واحتشامهن الشديد، فلا يسرن في الأزقة بدون حجاب، وحتى منازلهن تكاد أشعة الشمس لا تصل إليها، وعندما يسافرن على ظهور البغال يكن مختبئات في ستائر غريبة، وقد ترجاني أحد الأتراك من ذوي المكانة المتميزة أن أعالج زوجته، وعندما طلبت منه أن أرى المريضة أجابني من الأفضل أن تموت على أن يراها أحد.

والجزائريون من أتباع الرسول محمد على الغيورين ويستهجنون المتشيعين لعلي (ض)، ويقومون في الغالب بالحج إلى مكة (المكرمة)، وبعد أداء هذه الفريضة يرتدون الملابس الخضراء التي تنسب إلى الرسول على الوسول وهواللباس الذي يميز الأشراف الذين يدعون بأنهم من سلالة النبي على الرسود.

الجزائريين في أوربا والأوربيين في الجزائر، وهذا ما تجاوزه جل من كتب عن أوضاع الأسرى ونشاط البحرية من الأوربيين، فلم يروا في نشاط البحرية الجزائرية سوى قرصنة وعملا عدائيا منافيا للحضارة ومضادا للسلم ولحرية التجارة، مع أنها تعتبر في إطار التعامل الدولي عملا مشروعا من أجل الدفاع عن النفس. أنظر: ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2000، البحرية الجزائرية، ص ص. 187-213.

<sup>(1)</sup> طائفة الأشراف بمدينة الجزائر ظلت محافظة على خصوصيتها ومعتزة بأصولها، لها أمين يرعى شؤونها يعرف بنقيب الأشراف، ولها زاوية خاصة بها وأوقاف تنتفع بريعها، قدر مدخولها سنة 1830 بـ 5000 فرنك. وكان آخر نقيب لهذه الطائفة هو أحمد الشريف الزهار صاحب التقاييد التاريخية عن أحوال الجزائر، والتي نشرها بعد تحويرها والتعليق عليها الأستاذ أحمد توفيق المدني ونشرت بالجزائر سنة 1974 (أنظر قائمة المراجع المعتمدة في التحقيق).

هذا ويمتنع المسلمون الأتقباء عن شرب الخمر، أما الآخرون فيتعاطونه حتى يبلغ بهم السكر حد الهياج، وفي هذه الحالة يصل بهم الاندفاع إلى حد ارتكاب أكبر التجاوزات التي تتسبب في قتلهم في بعض الأحيان، وهذا ما يحدث غالبا في أيام العيد، فبعد أن يمتنعوا عن شرب الخمر طيلة شهر رمضان، يعودون إلى شربها مع حلول العيد الأضحى، فيقبلون على تعاطي الخمر طيلة أيام العيد الثلاثة التي تطيب فيها المآكل وإن كانوا لا يجرؤون على تناوله جهارا(1).

لقد صادف أن وصلت إلى الجزائر في الفترة التي تسبق الصيام، ولاحظت أن المسلمين يمتنعون عن الشرب والأكل أثناء اليوم طيلة الشهر، وحتى ظهور قمر الشهر التالي. وهذا الصوم ليس منهكا سوى للطبقة الدنيا وهي جماعة البرانية، الذين يلتزمون به رغم ما يقومون به من أعمال منهكة جدا، بينما الذين هم في منزلة أرفع، وهم الحضر، يتجنبون هذا الإجهاد ويهيئون في الليل ما يقومون بعمله في النهار.

ومع نهاية شهر رمضان وعند رؤية هلال العيد ينقل الخبر على جناح السرعة إلى الداي ليأمر بإطلاق المدافع إعلانا بانتهاء شهر رمضان وحلول العيد<sup>(2)</sup>، الذي يعرف لدى الأتراك ببيرم وفي لغة الفرانكا يطلق عليه لفظ باساكا (Pasaca) لأنه يأتي على منوال عيد الفصح لدى النصارى، وقد جرت العادة في صبيحة اليوم الأول من عيد الفطر أن يذهب الناس إلى إلقاء السلام وتقديم التهنئة إلى الأفندي الأكبر أوالداي، وأثناء ذلك يكون هذا الأخير

<sup>(1)</sup> كانت مدينة الجزائر، نظرا لنشاطها البحري ولتنوع أصول سكانها ووجود جماعة كبيرة من الأسرى المسيحيين بها، تضم العديد من الخمارات المعروفة بـ التبارن (ج. تبرنة) بلغة الفرانكا، يقوم على خدمتها الأسرى الأوربيون ويترده عليها النصارى وجماعات من المجند الإنكشاري، من أهمها حانات قصر الرياس المعروفة بسبع تبارن.

 <sup>(2)</sup> يقصد به عيد الفطر المعروف لدى العامة بالعيد الصغير وفي لَغة الفرانكا بباساكا وعند
 الأتراك ببيرم.

معرضا لأخطار كبيرة، لأن أعداء يسهل عليهم الوصول إليه وتنفيذ مؤامراتهم التي يكونون قد خططوها ضده، ولقد ذهبنا نحن بدورنا برفقة القنصل الإنكليزي لتقديم تهانينا للداي، فوجدناه في لباس الحفل الرسمي جالسا على جلد نمر في قاعة المجلس وأعضاء الديوان يحيطون به، وقد وضعت أمامه مائدة يتناول عليها وجبة الغداء في أطباق من الفخار، ويكون أول من يبدأ الأكل مع موظفيه السامين، بعدها يأتي دور قدماء الإنكشارية ويليهم الجند وفي الأخير تترك الموائد للعامة لتناول غدائها قبل أن تقدم للجند القهوة والحلويات.

وأثناء ذلك تتم الاستعدادات لمبارزة رسمية، اعتاد الأتراك القيام بها بين بعضهم البعض، فيغطى المكان المخصص لهذه التمارين بالرمل، ويتقدم إليها المتصارعون عراة إلا من سراويل قصيرة جدا من الجلد المدهون بالزيت مثل أجسادهم لتكون ملساء، وبعد الصلاة يتبارى المتصارعون واحدا بعد الآخر، ويقومون حسبما جرت العادة بحركات تؤهلهم للفوز بالجائزة، فالذي يطرح خصمه على الظهر يعتبر منتصرا، وعندما لا تحسم المباراة تؤجل إلى آخر أيام العيد لاستئناف المصارعة من جديد، وتكون مصحوبة كما في اليوم الأول بأنغام موسيقى الإنكشارية، وبجانب هذه المبارزة يتسلى الشعب أيام العيد بكل أنواع الألعاب التي ليس فيها ما يثير الانتباه، وأثناء هذه الفترة وحتى بعد مضي عدة أيام من حلول العيد فإنه يتوجب على المرء أخذ الحيطة حتى لا يصادف أحد الأتراك سكيرا في أحد الأزقة، لأن في ذلك مجازفة قد تؤدي إلى هلاكه، فالتركي قادر على ارتكاب أي حماقة لأقل إهانة ميشعر بها ممن يقابله في الطريق.

ضواحي مدينة الجزائر (المعروفة بالفحص) ذات تضاريس جبلية ولها مناظر تدخل البهجة والسرور على النفس، تتخللها أودية رطبة تتميز بخصوبتها، تشاهد فيها الكثير من الحدائق بها أشجار العنب والبرتقال واللوز وغيرها من الأشجار المثمرة وغير المثمرة مثل السرو، ولهذا يفضل

الأشخاص الذين لا تضطرهم أشغالهم للبقاء في المدينة قضاء الصيف في المنازل الريفية، حيث الطرقات تحف بها أشجار الزيتون غير المنتجة فهي ليست كزيتون البروفانس، إنما تركت على حالتها الطبيعية ولم تقلم ولم يعتن بها ويتخللها نبات الصبار الذي ينموبكثرة ويبلغ ارتفاعا كبيرا ويتخذ الفقراء من ثماره غذاء لهم. كما توجد أيضا بفحص الجزائر أشجار النخيل لكنها غير مثمرة وإن أعطت تمرا فهوبدون نواة، ومن الراجح أن ذلك يعود إلى نقص الحرارة الذي لا يساعد على اكتمال نموالعراجين التي تحملها، وأما جمارها أوبراعمها فتنموبكميات كبيرة ومذاقها لذيذ جدا، ويتخذ منها السكان غذاء لهم. وعلى طول المسالك الريفية بضواحي الجزائر ينمو أيضا نوعٌ من شجر الصبار الضخم أوبالأحرى شجر الأغاف (agave) وصبار سيكوتران l'aloës) (sucotrin، فالأول يخرج برعما طوله عشرون قدما وتتفرع منه غصون جميلة مما يشكل منظرا بهيجا للعين، وشجيرات القطلب (arbousier) والتوت منتشرة بكثرة وهي تحمل ثمارها في هذا الفصل. أما الكروم التي يزرعها المسيحيون في حداثقهم فعنبها من النوع الجيد واللذيذ، والأتراك يحولونه إلى زبيب، أويعالجونه بالنار ليستخرجون منه مشروبا روحيا ذا طعم طيب يتناولونه كشراب بجانب الشراب العادي المعروف عندهم.

وأراضي الجزائر صالحة جدا لزراعة الحنطة، وسكان سهل متيجة الجميل وعرب بايليك وهران يزودون مخازن الداي بهذا المنتوج، ليقوم هوببيعه للأجانب الذين أصبحوا بفعل هذه المبادلات من كبار التجار بفرنسا وإسبانيا وجبل طارق.

إن رطوبة الشتاء التي تتعمق كثيرا في التربة تعوض انقطاع المطر الذي يصبح نادرا جدا منذ شهر أبريل وحتى شهر أكتوبر، فالزهور والنباتات التي شاهدناها في هذا الفصل ساعدت على نموها رطوبة الأرض، فهي لا تظهر على الأرض إلا مع نهاية شهر ماي، وعندها تجف سريعا بفعل الحرارة الشديدة.

وفي الجزء الجنوبي من مملكة الجزائر توجد أنواع مختلفة من الحيوانات المتوحشة تعيش في عزلة بجبال الأطلس، ولا يمكن الحصول عليها إلا بأمر من الداي عندما يرغب في تقديم هدايا لإحدى الدول الأوربية أوعندما يعود الجند الإنكشاريون المشاركون في المحلات<sup>(1)</sup> التي تجوب تلك الجهات لاستخلاص الجبايات، لأن هؤلاء الجند يستعملون أي وسيلة تمكنهم من الحصول على هدايا يقدمونها لأصدقائهم، وقد سبق لي القول بأن ابن الداي، وهوآغا المحلة، قدم لي لبوءة صغيرة كهدية، وأصدر أوامره بأن يبحث لي عن كل أنواع الحيوانات النادرة، وقد أصبحت حضيرتي من هذه الحيوانات الآن تتكون من اللبوءة الصغيرة وقنفذين وقط متوحش (chat tigre) وابن مقرض (furet) وظبي (antilope)، وقد اشتريت مقطا متوحشا آخر وهومن فصيلة جميلة من القطط، فضلا عن الوعد الذي أعطي لي للحصول على بعض من طيور النعام. أما بحر الجزائر فوفر أمجوعتي أسماكا نادرة عملت على تجفيفها أورسمها لفائدة المكتب الملكي الذي أقوم بالرحلة لحسابه.

لقد حال رمضان دون حصولي على الحراسة الضرورية لسفري داخل الجزائر، وهذا ما جعلني الآن لا أستطيع الابتعاد كثيرا عن مكان إقامتي وإن كنت قد وضعت خططا لزيارة نواحي جبال الأطلس على أن يبقى بعض

<sup>(1)</sup> المحلات جمع محلة، وهي حملات فصلية تتوجه فيها فرق الجند (اليولداش) وعلى رأسها الآغا من مدينة الجزائر وكذلك من مراكز المقاطعات (قسنطينة ومعسكر والمدية) بقيادة البايات نحو المناطق الجبلية والسهبية بالداخل لاستخلاص الضرائب وجمع الرسوم وإيقاع العقاب بالعصاة والمتمردين، وهذه الحملات الفصلية عادة ما تخرج قبل نهاية فصل الربيع ومع حلول فصل الخريف، حيث يرتبط السكان بمواطنهم لرعي قطعانهم وجمع محاصيلهم، ويعرفنا صاحب الرحلة على واقع المحلة بإقليمي التبطري وقسنطينة لمصاحبته الجنود المشاركين فيها. أنظر ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي...، المصدر نفسه، ص ص. 98 و122–125.

مرافقي في مدينة الجزائر للعناية بالحيوانات التي جمعتها، وعند عودتي من سفري المأمول سوف أرسل لفخامتكم في أول فرصة تناح لي تقريرا عن مهمتي يتضمن وصفاً للحيوانات النادرة والأشياء الجديرة بالملاحظة التي أصبحت بحوزتي.

## الرسالة الثانية

## الجزائر في أول جوان 1732.

سيدي،

إن رغبتكم في الحصول على حيوانات نادرة وخاصة منها التي لا زالت على قيد الحياة تتطلب السفر إلى الأقاليم الجنوبية لهذا البلد (أي مملكة الجزائر) لأنه بدون القيام بهذا السفر فإني سأضطر لانتظار الفرصة السانحة لمصادفة أشخاص يستطيعون تقديم المساعدة لي في ذلك، على أن السفر قد يتحقق فعلا في ظروف لم نكن ننتظرها، فكانت مناسبة سعيدة بالنسبة لى أن يقوم آغا الصبائحية الذي كنت قد عالجته بجولته الاعتيادية داخل البلاد لجمع الضرائب من الفلاحين من سكان الجبال وكذلك البدوالذين كانوا يمتنعون عن دفع الضريبة المتوجبة عليهم ولا يقدمونها إلا عندما يرغمون بالقوة على ذلك. ولهذا السبب يقوم ضباط مملكة الجزائر مع مجموعة قوية من الفرسان (تعرف بالمحلة) بالتنقل في بعض الأوقات من السنة، وخاصة مع بداية فصل الصيف قبل نضج المحاصيل، وقبل أن يتمكن هؤلاء السكان من الانتقال بخيامهم ومواشيهم نحوقمم الجبال ليكونوا بعيدين عن أيدي الأتراك، فكانت جولة الآغا لهذا الغرض الفرصة الكفيلة بتحقيق ما أطمح إليه، وبالفعل فقد تمكنت من الحصول على إذن الداي بمصاحبة المحلة، وقد زودني برسالة موجهة إلى كل الحكام الخاضعين لسلطته تطلب منهم أن يوفروا لى رفقة تقوم بحمايتي أثناء قيامي بأبحاثي. لقد غادرت مدينة الجزائر في 22 أبريل (1732) مع بعض من رافقوني في رحلتي، وقد أرسل معي الداي دليلا وفارسا (صبائحي) ليكونا في صحبتي، وكانت خطتي في أول السفر أن أنتظر المحلة المصاحبة للآغا خارج مدينة الجزائر للانضمام إليها والسير معها، وقد أبقيت بعض المرافقين لي في رحلتي في مدينة الجزائر ليتمكنوا من تسجيل الملاحظات أثناء غيابي داخل الجزائر، وحتى يحافظوا على الأشياء التي تخص سيادتكم، وبذلك أصبحت الجماعة التي ترافقني في سفري تتكون من السيد إبربارخ (Karlsruhe) وهوبستاني الأمير بكارلسروه (Karlsruhe)، والطبيب شاو (Dr. Shaw) كاهن القنصلية الإنكليزية الذي تحصل هوأيضا على رخصة السفر (Dr. Shaw).

وفي 23 أبريل قطعنا سهل متيجة الجميل والذي يمتد من البحر وحتى سفوح الأطلس بعرض ثلاثين ميل إنكليزي<sup>(2)</sup>، وهوأكبر سهل صادفني في

<sup>(1)</sup> هو الطبيب شو (Dr. Shaw) الذي صاحب هابنسترايت في جولته مع جنود المحلة في مقاطعة التيطري، ولد بكندال (Kendel) بإنكلترا حوالي 1692، وتولى بأكسفورد سنة 1751. مكث في الجزائر اثني عشر سنة (1720–1732)، وتولى مهمة كاهن للوكالة الإنكليزية بها (factorerie)، وتجول في الولايات العثمانية، فتعرف على تونس وبلاد الشام وفلسطين وسواحل البحر الأحمر، قبل أن يستقر بإنكلترا عام 1742 ويصبح رئيس كلية بأكسفورد برونلي (Braunley)، وعضو الجمعية الملكية بلندن. جمع العديد من الملاحظات والمعلومات القيمة عن الجمعية الملكية بلندن. جمع العديد من الملاحظات والمعلومات القيمة عن أقاليم المغرب والمشرق العربيين، سجلها أثناء أسفاره العديدة ونشرها بعنوان ورحلات أو ملاحظات تتعلق بأجزاء من شمال إفريقيا والمشرق، صدرت طبعتها الإنكليزية بأكسفورد سنة 1738، وظهرت ترجمتها الفرنسية الأولى سنة 1743، قبل أن يختصرها ويعلق عليها ماك كارثي (Mac Carthy) سنة 1830. أنظر قائمة المراجع المعتمدة في التعليق المثبتة في آخر الكتاب.

<sup>(2)</sup> سهل متيجة من أهم السهول الساحلية بالبلاد الجزائرية، يتميز بعمق تربته ووفرة مياهه وانتشار بعض المستنقعات بوسطه، تحده جنوبا سلسلة جبال الأطلس البليدي وشمالا مرتفعات الساحل، ويعتبر الطريق الطبيعي بين بلاد القبائل الجبلية وحوض الشلف، يقدر طول هذا السهل بأكثر من مائة كيلومتر، أما عرضه فيبلغ في أقصى اتساعه 35 كلم.

رحلتي بالأجزاء الشمالية بإقليم موريطانيا (منطقة شمال إفريقيا)، وذلك أننا أثناء سفرنا كنا ننتقل دائما عبر جبال مرتفعة لا يمكن عبور بعض الأماكن بها، تفصل بينها أودية صغيرة خصبة ذات مناظر لطيفة.

وسهل متيجة غني جدا بالحنطة وباقي أنواع الحبوب التي تزرع في موسمين سنويا وتعطي محصولين في السنة الواحدة، وترعى به قطعان من المواشي لا يمكن عدها وهي تدوس بأقدامها الزهور والنباتات النادرة التي لم نجدها أثناء سيرنا إلا وقد قضمتها تلك الحيوانات أوداستها بأقدامها، الأمر الذي حال دون استعمالها في أبحاثنا، لقد قضينا هذا اليوم في السفر وهذا ما جعل يومنا ينقضي دون أن ننتفع به كثيرا، ومع حلول المساء وصلنا مدينة البليدة (1) حيث لفتنا الانتباه بسبب الحراسة التي كانت تصاحبنا، فاجتمع الناس حولنا وكل واحد منهم يريد أن يرى هؤلاء الأجانب الذين من المحتمل أنهم يشاهدونهم لأول مرة، وكان علينا أن نجتاز جموع الناس وقد لاحظنا أنه كان بصحبتهم أحد القضاة.

وبعد عناء كبير وصلنا إلى المكان المخصص لإقامتنا في أحد منازل حاكم المدينة. وقد أبدى هذا الحاكم استعداده لاستقبالنا عملا بما جاء في الرسالة التي وجهت له في شأننا، فبادر بإعطاء الأوامر لإبعاد الجمهور الذي

<sup>(1)</sup> مدينة البليدة تقع على بعد 48 كلم من مدينة الجزائر على ارتفاع 230 م عند سفح الأطلس المعروف باسمها (الأطلس البليدي) والذي يبلغ ارتفاعه عند كاف الشريعة 1629 م. يعود تأسيس البليدة إلى جماعات أندلسية بزعامة سيدي أحمد الكبير، واستقروا بموقعها سنة 1535 بعد أن أقطعهم خير الدين بربروسة أراض زراعية عند انفتاح الوادي الكبير على سهل متيجة، فتحولت إلى مدينة عامرة (حوالي 1540) بعد أن توافد إليها أفراد من القبائل المجاورة، فغدت من أهم الحواضر الجزائرية لغنى إقليمها ولاستقرار جماعات من الجند الإنكشاري بها بعد انتهاء خدمتهم. تعرضت للعديد من الزلازل العنيفة كان آخرها وأعنفها زلزال عام 1825 الذي كاد أن يمحوها من الوجود وتسبب في تناقص سكانها من 20.000 إلى حوالي 3.000 عند تعرضها للاحتلال القرنسي سنة 1834.

هرع نحونا وحاول الوصول إلينا من كل الجهات تدفعه الرغبة في رؤية هؤلاء النصارى وهوالاسم الذي يطلقونه علينا لكوننا مسيحيين. وكما جرت العادة عند نزول الأجانب عند الحاكم بتوصية من الداي فإن اليهود يكلفون بتحضير مائدة الطعام لهم، وكان نصيبنا في هذه الحالة الحساء والأطباق التقليدية الشائعة في البلاد، قدمت لنا بحضور الحاكم وبعض الأشخاص الآخرين، فقدمنا لهم في أول الأمر مسحوق التبغ (الشمة) وكؤوسا من الخمر التي لا يمانع المسلمون غير المتشددين في تناولها عندما يكونون بصحبة النصارى، وكان زادنا من الخمر ومن بعض الهدايا مفيدا جدا لنا في رحلتنا، فهي أفضل وسيلة لكسب ثقة السكان وهذا ما خبرناه بالتجربة، وننصح به كل من يعتزم السفر إلى هذه البلاد.

وفي 24 أبريل تسلقنا الجبل المجاور برفقة أحد الأتراك لتجنب تجمع الناس حولنا ولنكون في مأمن من رجال القبائل الذين يعيشون متفرقين في أكواخ منعزلة، وهم من سلالة البربر أو سكان البلاد القدامى والذين بقوا لمدة طويلة يحافظون على خصوصيتهم وسط جبال شاهقة كانت لهم بمثابة ملاجئ منيعة. وقد قبلوا منذ مدة قصيرة تسديد ضريبة للبايليك من الزيت والقمح والعسل، مع أنهم لا تنقصهم الأسلحة والذخيرة للدفاع عن أنفسهم، ووضعهم هذا من الأسباب الأخرى التي توجب علينا الحيطة عند الذهاب للبحث عن النباتات بحيث نأخذ أسلحتنا معنا في كل جولة نقوم بها وإن كنا لم نضطر إلى استعمالها ولومرة واحدة طيلة رحلتنا.

وقد لاحظت أن حمل باقة من النباتات في اليد هوبمثابة جواز مرور معروف ووسيلة ممتازة لضمان السلامة، لأن من يذهب للبحث عن النباتات ينظر إليه هناك بأنه متطبب أومداوي بالأعشاب ويطلقون عليه اسم الباربيرو<sup>(1)</sup> أوالحلاق وهوالاسم الذي يعرف به الطبيب الذي يحظى لديهم بكل احترام

<sup>(1)</sup> أنظر هامش رقم 10.

وتقدير لمهنته هذه، وفي هذا الصدد قدمت خدمات للمرضى الذين عرضوا على حسبما أمكنني ذلك، وقد استعملت في ذلك بعض النباتات الشائعة والتي تنموبناحيتهم وأوضحت لهم كيفية استعمالها، وهذا ليس بغرض التخلص منهم، فقد كان يدفعني إلى ذلك إيماني بأن نعمة الخالق جعلت الدواء الذي يحتاجونه في شكل نباتات تنموعند أقدامهم، وكانت أتعابي كطبيب في هذه المعالجات لا تتجاوز غالبا تقديم كأس من الماء البارد أوتناول قليل من الحليب اللذيذ، هذا وقد اتخذت لنفسي قاعدة في ممارسة الطب في البلدان غير المتحضرة (1) أن لا أرفض تقديم العون لأي شخص ما دمت قادرا عليه، لأن الامتناع موقف يتصف بالخطورة، بينما الإقدام على المعالجة دون ترو يُعتبر حماس واندفاع غير محسوب العواقب، وهذا ما تطلب مني القول عند بداية معالجة المريض بأن نتيجة علاجه غير أكيدة، ودفعني إلى التستر عن مهنتي كلما أمكنني ذلك، وإن مزاولتي لهذه المهنة بنجاح كانت من أجل الحفاظ على حياتي وليس من أجل كسب النقود.

إن الجبال التي سوف أتكلم عنها في سفري وفرت لي مجموعة جميلة من النباتات الإفريقية أضيفت إلى مقتنياتي وهي امتداد لسلسلة الأطلس الصغير التي تصل في امتدادها حتى الصحراء، بينما الأطلس الكبير المتاخم لنوميديا وليبيا هو بعيد جدا عن مملكة الجزائر<sup>(2)</sup>، وقد كنت مبتهجا أن أشاهد

<sup>(1)</sup> استعمل صاحب الرحلة هابنسترايت تعبير البلاد المتوحشة (sauvage)، وهو تعبير غير موفق ويتناقض مع موقفه من سكان البلاد (أنظر هامش رقم 14)، وهذا ما نعتبره هفوة منه، وقد ترجمنا عبارة "المتوحشة" بـ "غير المتحضرة"، لأنها أصح وأقرب إلى ما كان يرمي إليه صاحب الرحلة.

<sup>(2)</sup> هناك بعض اللبس في رواية هابنسترايت، والمؤكد أنه يقصد بـ الأطلس المتاخم لنوميديا وليبيا سلاسل جبال الأطلس الجنوبية المحاذية لتخوم الصحراء الشمالية والتي تحدها الهضاب العليا من ناحية الشمال، وهي تتكون من العديد من الكتل الجبلية، فبعد سلاسل الأطلس الكبير بالمغرب يستمر تواصلها من الغرب إلى الشرق مع جبال القصور وعمور وأولاد نائل والأوراس والنمامشة والظهر التونسي.

لأول مرة الأطلس الصغير بصخوره التي لا يمكن اجتيازها في العديد من الأماكن، وأن أقوم بتسلق بعض منها، وفي نيتي أن أزور الآخر (الأطلس الكبير) عندما أسافر إلى تونس ونواحيها وأنتقل إلى موريطانيا الطنجية.

وفي 27 أبريل كنا في انتظار الآغا قائد المحلة، إذ بدون مرافق لا يمكن لنا التقدم أكثر في سفرنا، وبعد أن قضينا الأيام السابقة في جمع النباتات تابعنا طريقنا بصحبة هذا الضابط (الآغا) قائد المحلة، والذي من الواجب علينا الاعتراف بجميله نظرا للحفاوة التي أظهرها لنا في هذه الرحلة، وكانت مجموعة الجند (المحلة) التي يقودها مؤلفة من ماثة وخمسين فارسا كل واحد منهم مسلح ببندقية وغدارتين وسيف قصير، بينما حملت الخيام ومتطلبات السفر على ظهور البغال التي كانت تنطلق قبل طلوع النهار وتتقدم علينا في السير بنحونصف ساعة حتى يهيئ لكل واحد منا مكاناً مخصصاً له عند توقفنا.

هذا ومنذ اللحظة التي التحقنا فيها بهذه المحلة لم تعد تشغلنا متطلبات الأكل وغيرها من احتياجات السفر. فسكان تلك الجهات من بربر وعرب كانوا يخصوننا بكميات أوفر من الطعام الذي كان يحضر حسب الطريقة المتبعة في تلك البلاد. ولكوني طبيبا أوباربيبرو، حسب اصطلاحهم، فقد كان الطعام يقدم لي مباشرة بعد الآغا، وقد كلفتني هذه المعاملة بعض الأدوية التي كنت قد حضرتها مسبقا، فقد كنت أقوم بتوزيعها على المرضى من جنود المحلة أوسكان تلك البلاد. ونظرا لاعتزامنا الارتحال ومتابعة سيرنا في الصباح عندما يكون الطقس منعشا فإننا كنا نأوي إلى خيامنا باكرا حتى لا نتعرض للحرارة التي تشتد كثيرا مع تقدم النهار، وهذا ما سمح لي أن أخصص بقية يومي لتسجيل ملاحظاتي العلمية.

وفي يوم مغادرتنا للبليدة رافقت الآغا في رحلة لصيد الخنزير البري، فلم ألاحظ شيئا غير عادي غير سرعة الخيل وكثرة سكان الجبال الذين اجتمعوا من أجل جولة الصيد هذه، ولم يعرض علينا سوى الخنازير البرية

التي تم قتلها وهذا ما أزعجني، فرجوت الآغا أن يمكنني من الحصول على حيوانات نادرة على قيد الحياة وقد وعدني بذلك، وبعد أن قضينا تلك الليلة في أكواخ العرب بسهل متيجة، بدأنا نقترب أكثر فأكثر من الجبال فكنا نقضي الليالي كما جرت العادة تحت الخيام أوعند العرب الذين كانوا مضطرين لإخلاء منازلهم لنبيت بها.

في 28 أبريل، عرفت أن كل ما تتكون منه ثروة العربي - إلا إذا كانت له كنوز مخبأة - خيمة مسودة من دخان الموقد ينقلها حسب رغبته من مكان إلى آخر وقطيع ماشية وزاد من القمح محفوظ في أحد المطامر وبعض الأثاث، وسكان الريف هؤلاء يلبسون حسب مقتضيات الوقت، ويكفي الواحد منهم أن يكون له برنوس من صوف نظيف بعض الشيء ليكسوبه جسمه ليصبح شيخا أوقائد دوار<sup>(1)</sup>، وإنه لشرف عظيم أن يمتلك واحد منهم سلاحا ناريا مع كمية من البارود والرصاص، وهذان الأخيران يعتبران أفضل هدية تقدم إلى هؤلاء الناس، ولعل ذلك يرجع إلى كون البارود والرصاص يستعملونه في صيد الحيوانات المتوحشة ويساعدهم في الدفاع عن أنفسهم عندما يلتجئون إلى الجبال كما هوحال سكان الجهات الجبلية الأخرى، ولكونهم يستعملون هذه الأسلحة في التصدي لرجال البايليك فإن هؤلاء الأخيرين يحرصون على تجريدهم من أسلحتهم عندما يكونون موضع شبهة أو يكون خضوعهم لسلطة البايليك محل شك.

والنساء عند هؤلاء الناس مسخرات للعمل، فيعتنين بالمواشي ويشتغلن بالزراعة، وهذا ما يجعل الرجال الذين لا يشتغلون بشؤون المنزل يعيشون حالة من الفراغ، ومع هذه الوضعية لا تزرع في هذه البلاد سوى الأراضي

<sup>(</sup>I) الدوار أو الدشرة بالتعبير المتعارف عليه في الجزائر آنذاك هو مجموعة من الخيام أو المنازل البسيطة التي تشكل في الغالب تجمعا سكانيا بسيطا هو أشبه ما يكون بإحدى القرى الصغيرة.

ذات التربة الخصبة التي توفر منتوجا بدون جهد كبير، كما أن انعدام الماء ناتج عن جهل السكان وكسلهم، ففي الأماكن التي كان يقدم لنا فيها المخيض لشح الماء عثرنا على منابع يمكن الحصول منها على الماء بأقل جهد، كما أنه عندما ينقص العشب ويشح كلأ الحيوانات يقدم هؤلاء العرب على بيع إنتاجهم من القمح والصوف والشمع والعسل في المدن المجاورة، ويتنقلون للبحث عن مكان لهم في الأودية الخصبة حيث تنتشر خيامهم فيه، في الوقت الذي لا نجد إلا القليل جدا من العرب في مساكن قارة لكونها مجلبة للاحتقار، فهي في نظرهم مصدر الخضوع والعبودية.

ومع أننا لا يمكن لنا معرفة شيء عن الآثار الرومانية التي توجد في مملكة الجزائر هذه، حيث أن هؤلاء السكان من العرب لا ينفكون يسعون بدون هوادة لتدمير بقايا آثار المدن القديمة خوفا من أن يستعمل أحجارها الأتراك في بناء حصون تساعدهم على إبقاء العرب تحت سيطرتهم كما حدث في العديد من الأماكن (1),

تلتزم حكومة الجزائر بمعاملة عادلة مع العرب والبربر الذين ظلوا ممتنعين بالجبال والذين في استطاعتهم أن يقدموا مساعدة كبيرة للبايليك عند الحاجة، إذ يرجح أن في استطاعة هؤلاء السكان في وقت قصير جمع مائة ألف فارس أغلبيتهم مسلحة بالبنادق والسهام للتصدي للإسبان الذين يتوقعون هجومهم في هذا الوقت.

وفي 29 أبريل وصلنا إلى الجبل وصعدنا قسما منه بمشقة كبيرة يتملكنا خوف من القبائل التي تسكنه والتي ظلت حتى الآن تدافع عن حريتها وتمانع

<sup>(1)</sup> من أهم الحصون والأبراج التي أقامها حكام الجزائر كنفاط حراسة ومراقبة القبائل الجبلية والعشائر البدوية بالجهات المتاخمة لإقليم دار السلطان والمتحكمة في مناطق التيطري وبلاد القبائل هي أبراج: أم نائل، ساباو، تيزي وزو، بوغني، حمزة، سور الغزلان، الوادي، بوحلوان.

في دفع الضريبة لحكام الجزائر، ولهذا تم تنبيهنا بأن لا نبتعد عن المحلة ولا ننساق إلى ذلك بفعل حب الاستطلاع عند توقفنا لجمع النباتات بعيدا عن جماعة الجند (المحلة) ؛ وقد أمضينا يوما كاملا في قطع هذا الجبل الذي يسمونه جبل الجزائر<sup>(1)</sup>، وبعد اجتيازه نصبنا خيامنا في سهل بوحلوان في مكان يعرف بقاع الواد ويدل عليه اسم هذا المكان لأنه الموضع الذي يوجد به منبع وادي جر الذي اجتزنا مجراه أربع عشرة مرة في اليوم<sup>(2)</sup>.

وفي 30 أبريل وصلنا إلى مليانة أوميلية، وقد استقبل فيها الآغا بالمراسيم الشرفية المعهودة ولم نعثر فيها على شواهد تدل على تاريخها القديم سوى نقش موجود بحصنها، وهذه المدينة مبنية على نتوء صخري عند جبل زكار وقد حاولت تسلق هذا الجبل، وكان علي بذل جهد كبير حتى أبلغ قمته (3) على أن تقدم المساء واقتراب حلول الظلام ولكون الطريق إليه تعترضه الصخور الوعرة التي لا يمكن عبورها أرغمني على أن أتخلى عن هدفي وأن أعود على أعقابي إلى المدينة بعد أن جمعت بعض العينات من معدن النحاس والحديد التي وجدتها متناثرة على الأرض، وأثناء وجودي في مليانة كنت متضايقا لعدم تمكئي من زيارة حمامات باكومام ماريده

<sup>(1)</sup> يعرف بهذا الاسم لأن الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الجزائر بالغرب الجزائري يعبره، كما يعرف بجبل صماتة نسبة إلى القبيلة التي تقطنه وتتولى حراسته عند معبر الخندق، وهذا الطريق يساير في هذه الناحية الخانق الطبيعي بين جبلي موزاية وصماتة ويتوغل في وادي جر قبل أن يصل إلى معبر الخندق الإستراتيجي الذي يحرسه فرسان مخزن بوحلوان وتؤمن السفر عبره حامية برج بوحلوان، أنظر الخريطة رقم 1 الملحقة بالكتاب،

<sup>(2)</sup> يعتبر وادي جر المعبر الطبيعي بين سهل متيجة في الشرق وسهول الشلف في الغرب، تحف به جبال موزاية وصماتة، ويشكل بمنعرجاته الكثيرة خانقا يسلكه طريق الجزائر وهران، ويضطر المسافر إلى قطع مجراه في العديد من الأماكن لا تقل عن أربعة عشر معبرا.

 <sup>(3)</sup> يقصد به جبل زكار الغربي الواقع شمال مدينة مليانة التي بنيت على إحدى منحدراته
 الجنوبية، ويبلغ ارتفاعه 1580م.

(Bacoumam Mareda) الواقعة على بعد مسافة قصيرة (1).

وفي 2 ماي تابعنا طريقنا عبر أراضي قبيلة جندل وتوقفنا في بلاد عمورة (2), ورأينا في تلك النواحي بقايا آثار مدينة كانت في الماضي كبيرة جدا ولم نستطع أن نعرف شيئا عن اسمها الحقيقي بعد أن بحثنا دون جدوى عن بعض النقوش، واكتفينا بمعاينة معالم صهاريج وحنايا مياه وبقايا سور متين البناء.

إن مكان هذه الآثار لا يبعد كثيرا عن موقع معسكرنا وهذا ما شجعني على أن أعود إليه من جديد بصحبة أحد العرب بنية اكتشاف أشياء جديد، لكني لم أجد سوى بقايا الآثار التي سبقت الإشارة إليها والتي تبين لنا أن هذه المدينة قد دمرت من أساسها، وفي طريق عودتي إلى المعسكر عرض لي حادث جعلني أندم على جرأتي، وذلك أن دليلي العربي بدل أن يسلك بي طريقا مباشرا كان يتعمد تضليلي حتى أضيع في وسط الجبال، وإن كنت لا أجزم هل صدر ذلك منه عن جهل أو عن سوء نية مبيتة، ومع اقتراب حلول الليل وعندما تبين لي انحرافه عن سلوك الطريق المؤدي إلى المعسكر هددته بإشهار بندقيتي في وجهه وأرغمته على أن يتوجه تحوالمكان الذي حددته له. فوصلت إلى المعسكر وقد بلغ مني الإنهاك والتعب مبلغا كبيرا بعد أن تحتم علي أن أجتاز في طريق العودة أحد الأودية أربع مرات، ومنذ هذه الحادثة علي أن أجتاز في طريق العودة أحد الأودية أربع مرات، ومنذ هذه الحادثة

<sup>(</sup>۱) هي المعروفة اليوم بحمام ريغة نسبة للقبيلة التي كانت تنتشر حوله، وهو يقع على المنحدرات الشمالية الشرقية لزكار الشرقي على ارتفاع 530 م. وقد عرفت خصائصه العلاجية منذ العهد الروماني، وظل حتى اليوم مقصد المعالجين بمياهه المعدنية التي تتراوح حرارتها ما بين 39 و67 درجة.

<sup>(2)</sup> تقطن قبيلة جندل على حدود بايليك التيطري وبايليك الغرب، يتوقف بها عادة المسافرون المتوجهون من المدية إلى مليانة وبالعكس ؛ فيما تقع أراضي قبيلة عمورة التي مر بها صاحب الرحلة - في الجهات الشمالية لمدينة المدية المعروفة بمنطقة التل الشمالي.

قررت أن لا أخرج في جولاتي مستقبلا دون أن يكون في صحبتي على الأقل أحد الفرسان.

لقد بلغنا في رحلتنا حدود بايليك التيطري<sup>(1)</sup> الذي يحكمه باي يقيم الآن تحت الخيام خارج المدينة استعدادا لشن حملات تأديبية ضد العرب الممتنعين عن سلطته، وفي هذه الأثناء أبلغ السكان الآغا بأن هناك أسودا بالناحية تفترس الخرفان، فانتقل إلى المكان الذي أرشدوه إليه بنية قتل بعضها، وقد عايشت عن قرب الاستعدادات لحملة الصيد هذه دون أن أشاهد ما أسفرت عنه بعد أن تعذر العثور على هذه الأسود، مع أنه من المؤكد أن هذا الجبل تعيش فيه أسود لأن اللبؤة التي أهديت لي تم العثور عليها في هذا الجبل.

بدلا من مشاهدة الأسود في هذه الحملة، شاهدت ضبعا تمكن من الهروب رغم إصابته بسهم، ففقدت الأمل في معاينته وتفحص جلده. وهذا الحيوان (الضبع) شره جدا حتى أنه يقدم على أكل الجثث، وله مهارة في البحث عنها والعثور عليها تحت التراب. ويعتقد سكان هذه الناحية أن رأسه يمكن أن تستخدم في ممارسة السحر ولهذا يحرصون كثيراً على الاحتفاظ بها، ولعل هذا من الأسباب التي حالت دون حصولي على هذا الحيوان رغم كل الجهود التي بذلتها.

لقد قضينا الليل في مكان يعرف بالمرابط وهومقر أحد رجال الدين الذين يعتقد فيهم البركة والمعروفين بالأولياء أوالمرابطين، وهم مفيدون جدا

<sup>(1)</sup> بايليك التيطري يشكل إحدى المقاطعات الرئيسية بالبلاد الجزائرية أثناء العهد العثماني، يحد جنوبا المقاطعة المركزية (دار السلطان) ويفصل بين مقاطعتي الشرق (قسنطينة) والغرب (وهران ومعسكر)، ويتألف من قبائل متعددة تتكون منها القيادات التي تشكل البايليك، وهي : التل الظهراوي، والتل القبلي، وديرة، وأولاد مختار، وأولاد هلال وعتر، وقيادة الوسط حول مدينة المدية. أنظر الخريطة رقم 1 الملحقة بالكتاب.

للبايليك لدعوتهم سكان الريف إلى الخضوع وعدم العصيان، وفي هذا المكان حصلت على أول الحيوانات خلال رحلتي، فقد قدم لي الآغا هدية تتمثل في حيرم (bubade) أوبقر وحش (Le bacheraraach) صغير كان قد أعطاه له المرابط، وهوحيوان أشبه بالأيل إلا أن له قرون غزالة، وقد يبلغ حجمه عند اكتمال نموه حجم البقرة وهويعيش في الصحراء حيث لا يمكن القبض عليه إلا عندما يكون صغيرا، وقد اشتريت بعض الماعز لتغذيته من حليبها لأنه لا يزال في طور الرضاعة

في 4 ماي وصلنا إلى مواطن قبيلة وامري، ولم نر هناك شيئا يلفت الانتباه سوى طريقة تطبيق الأحكام حسب الأسلوب التركي، فقد جرت معاقبة أحد أعيان العرب ضربا بالعصا للاشتباه في سلوكه، وهذه العقوبة تسلط عادة لأقل إهانة قد تصدر من أي شخص، فقد يعاقب بمائة ضربة عصا رجال القبائل الذين لا يقومون بتقديم الزاد المطلوب منهم توفيره للمحلة عندما تحط رحالها بأرضهم (1).

وفي 5 ماي وصلنا إلى المدية (2)، فاستقبل الآغا عند حلوله بها بثلاث

<sup>(1)</sup> تعرف عادة تقديم الزاد والتكفل بضيافة فرق الجند بـ "ضيفة المحلة"، وهي تعتبر من الواجبات التي يلزم بها سكان الريف ويحرص على القيام بها شيوخ القبائل عندما تحط المحلة رحالها عندهم، بحيث يتعرض من يحاول التهرب من أدائها إلى العقاب والتغريم؛ ولهذا كانت أغلب القبائل تسارع إلى تقديم ما يتوجب عليها من جباية ورسوم حتى تتجنب توجه المحلة نحوها والنزول بأراضيها وبالتالي التكفل بضيافتها. أنظر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2001، ص ص. 306 و342-343.

<sup>(2)</sup> مدينة المدية مركز مقاطعة التيطري، تقع على بعد 90 كلم جنوب جنوب غرب مدينة المجزائر. يعود تأسيس المدية إلى الأمير بولكين بن زيري (340 هـ/ 960 م)، وأصبحت ضمن أملاك الموحدين ثم الزيانيين، وخضعت فترة لحكم المرينيين، وخضعت للأخوين عروج وخير الدين بربروسة سنة 1517، وجعل منها حسن بن خير الدين عاصمة مركز مقاطعة بايليك التيطري عندما أحدث نظام المقاطعات (البايليكات) سنة 1565، وكان

طلقات مدفع تعبيرا عن الترحيب به، والمدية هي مدينة بها حصن بني على نتوء صخري ليسهل الدفاع عنها ضد القبائل العربية، ويشهد على تاريخها القديم وجود حنايا مياه رومانية جميلة لا تزال تؤدي الغرض من بنائها حتى اليوم، فعن طريقها ينقل الماء إلى المدينة من الجبل المجاور، وهذا ما حافظ على هذه العينة من آثارها القديمة حتى الوقت الحاضر وحال دون تخريبها، فلولا الحاجة إلى هذه الخدمات التي تقدمها هذه الحنايا لكانت معالمها قد تهدمت وتحولت إلى أنقاض منذ عهد بعيد لعدم اكتراث السكأن بهذه الآثار. ولم يفتني رسمها كباقي المعالم التي صادفتني في سفري، وكنت في كل هذه المناسبات التي أقوم فيها برسم هذه المناظر ألتزم الحيطة لأن السكان ينظرون إلى كل من يقوم بذلك وكأنه جاسوس أوخائن، فضلا على أن هناك دوافع أخرى تدعوني للحذر بل قد تسبب لي قلقا وخوفا، فقد أصبحت أنا ومرافقي في سفري هذا موضع شبهة نظرا للاستعدادات الإسبانية للهجوم على الجزائر؛ وأصبح السكان هنا ينظرون إلينا وكأننا قدمنا إلى البلد لاستطلاع أوضاعه، وهذا ما جعلني أعتقد أن الدليل الذي كان يصاحبنا هنا والذي هوأحد قضاة أوطان التيطري لم يوضع في خدمتنا إلا بغرض مراقبتنا والاطلاع على نشاطنا، إذ ليس هناك داع لأن يرافقنا أحد ما دمنا مصاحبين للمحلة وتحت حماية الآغا.

مدينة المدية مشهورة جدا بآبارها الكثيرة التي تتميز بمياهها النوعية، وهذا شيء نادر في تلك الجهات، وقد كان هذا الماء موضع اهتمامنا منذ وصولنا، فأخذنا من كل بئر كمية مختلفة من الماء لتحليلها ومعرفة خصائصها، وأثناء ذلك علمت أن هناك رجل دين صالح (ولي أومرابط) يقيم على بعد مسافة يوم من المدية عنده نعامة، فأعلمت الآغا بذلك فأرسل في

آخر بايات المدية الباي مصطفى بومزراق الذي عرف بمقاومته للفرنسيين الذين استولوا على المدية سنة 1831 وجعلوها إحدى مراكزهم الإدارية منذ سنة 1840.

البحث عنها وبعدما حصل عليها أهداها لي، فأرسلتها إلى مدينة الجزائر مع بقر الوحش، وتكفل السيد شولتر بمرافقتها في حراسة بعض الفرسان، وقد كان ذلك ممكنا لأن هذا الطائر وهوالنعامة يتنقل بسهولة ولا يتطلب حمله عند الانتقال من مكان إلى آخر، على أن إرساله إلى ألمانيا على بعد ستة آلاف ميل من الجزائر شيء لن يتأتى إلا بصعوبة كبيرة، لأنه لا يستطيع تحمل قطع هذه المسافة الطويلة.

لقد أطال الآغا توقفه بنواحي المدية، وهذا ما مكنني من القيام بجولات قصيرة في الجبال المجاورة، فقمنا بزيارة لكهوف تعرف بغيران الحديد، آملين أن نعثر فيها على بعض التكوينات المعدنية، وقد علمنا أثناء ذلك أنه في فترة سابقة ليست ببعيدة اكتشف فيها الأسرى المسيحيون معدني النحاس والفضة، لكن إنتاجها كان محدودا إذ لم نر بها سوى حجارة تحتوي على مكونات معدني الحديد والبيريت (ferrugineuses, pyrites)، وأثناء انتقالنا إليها كان غذاؤنا خروفا أخذه مرافقنا من أحد الرعاة في الطريق دون أن يستطيع هذا الأخير أن يفتكه منه، وقد رجوت الذي استولى على الخروف أن أدفع ثمنه للراعي عن طيب خاطر، فأجابني قائلا أن هذا السلوك مخالف لما جرت عليه العادة، وأثناء هذه الجولة تسلقت جبل الفرنان الموجود في تلك الناحية ووجدت به نقوشا كتابتها غير مكتملة لتعرض أغلبها للتلف.

وفي 12 ماي وصلنا عند قبيلة أولاد إبراهيم حيث وجدنا بها رجلا صالحا (مرابطا) قدم من صحراء عين القطران لتحية الآغا، وقد أهدى لي حيرما أوبقر وحش، وكنت محظوظا لكون هذا الحيوان أنثى، وهذا ما أسرني كثيرا لأن الحيرم الآخر كان ذكرا، وقد ذكر لي المرابط عندما اجتمعت به أن هناك منبع ماء بالصحراء له طعم الزفت أوالقار ويحتوي على خصائص طبية تساعد على الشفاء من كل أنواع الأمراض (1)، ووعدني بأن يرسنل لي زجاجة

<sup>(1)</sup> من المؤكد أنه يشير هنا إلى عين القطران الواقعة بالجبال المشرفة على سيدي عيسى

منه لمعاينتها، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، ومما يلاحظ أن رجال هذه القبيلة العربية التي نزلنا عندها كانوا محل ريبة من البايليك، فقد احتجزت أسلحتهم وتعرض أعيانهم للضرب بالعصا.

وفي 13 ماي علمنا بوجود عيون ماء معدني في تلك النواحي، فرجوت الآغا أن يمكنني من الوصول إليها، وبالفعل ذهبت إليها بصحبته شخصيا، وكنت أول من شرب الماء الذي ينبع من إحدى الصخور، فكان له مذاق طيب، وتبعني في ذلك الآغا ورجاله، وقد أكد لي بعض من شرب كمية من ماء هذا النبع أن له نفس تأثير المياه المعدنية، وبعد التحليل تبين لي أنها مياه تحتوي على محلول الحديد والكبريت (vitriolique et ferrugineuse)، ونصحت كل من استشارني أن يستعمله بحذر متمنيا أن عملي هذا يجعل قبيلة بن سالم مغتبطة باكتشاف الفوائد الصحية لهذا النبع الموجود بأراضيها.

لقد قضينا الليل في أكواخ العرب ومن الغد ارتحلنا إلى أولاد ثان المقيمين وسط جبال شاهقة، وكعادني ذهبت للبحث عن النباتات، فعثرت على حرباء حية ذات لون أخضر لم يلبث أن تغير لونها عندما أمسكتها بيدي، وكانت نيتي أن أحتفظ بها حية وأنقلها معي مع حرباء أخرى أهديت لي، ومع أني كنت غير مقتنع بأن هذه الحرباء كانت تعيش فقط على استنشاق الهواء ، فإني كنت أرمي لها كل يوم بعض الذباب لكونها عاجزة عن الإمساك به لوحدها، وبعد أربعة أيام بقيت فيها بدون أكل لم يظهر عليها أي تحول، وهذا ما أكد لي أنها تكتفي بالقليل مما تتناوله ولكنها لا تتغذى من الهواء فقط.

وفي 15 ماي نصبنا خيامنا في وطن قشتولة، وفي هذا اليوم أمر الآغا

غير بعيد من وادي الجنان الذي ينبع من جبل ديرة ويعرف في مجراه نحو شط الحضنة بوادي اللحم (أنظر الخريطة رقم 1 الملحقة بالكتاب)، وتعرف عليها أيضا الطبيب شو ورصفها بهذه العبارة: "إن ماءها ممزوج بالنفط يعالج بها الجمال". أنظر : Shaw, op. cit., p. 320.

أربعة فرسان بمرافقتي إلى برج حمزة (Pourtchatampa)(1), وكانت رغبتي كبيرة في معاينة هذا المكان، فقد ذكروا لي بأن به بعض الآثار الرومانية، فكانت حقا جولة موفقة لم أندم على القيام بها، إذ شاهدت آثار مدينة كبيرة، ووقفت عندها على نهاية سلسلة جبال الأطلس الكبير وبداية المناطق الصحراوية، وقد استقبلنا حاكم البرج وأطلعناه على رسائل التوصية التي بحوزتنا، فاستقبلنا بحفاوة وأهدى لنا غزالة صغيرة، ومع أن هذه الحيوانات الضعيفة جدا لا تتحمل كثيرا الرطوبة، فإنه لوحالفنا الحظ في نقلها إلى ساكسونيا مع غزالة أخرى كانت لدينا تكبرها بعض الشيء، فسوف تكون محل معاينة مباشرة واختبار مركز.

وفي المساء عندما أخذنا مكاننا للنوم أحسسنا بهزة أرضية، فسمعنا في أول الأمر دويا كبيرا وصوتا عميقا في شكل دمدمة شعرنا بعدها باهتزاز المكان الذي كنا ننام فيه بشدة، وقد تأثرت بهذا الزلزال مدينة الجزائر في نفس الوقت، ولحسن الحظ فإن هذا الزلزال اقتصرت آثاره بالنسبة لنا على إثارة الهلع في نفوسنا، وكانت خشيتنا من أن تتبع هذه الهزة ارتدادات قوية، وهذا أمر غالبا ما يحدث في موريطانيا (شمال إفريقيا)، فمدينة الجزائر وضواحيها لا زالت بها آثار تدمير زلزال سنة 1716 ماثلة للعيان (ث).

<sup>(1)</sup> لقد اخطأ صاحب الرحلة في تحديد هذا الموقع، فالصحيح أن هذا الموقع هو سور الغزلان (أنظر هامش رقم 77).

<sup>(2)</sup> لقد عرفت البلاد الجزائرية العديد من الهزات الأرضية العنيفة منذ العصور القديمة وحتى الآن، وقد كان لها تأثير مدمر على العمران، هذا وتعرضت مدينة الجزائر في العهد العثماني للعديد من الزلازل المدمرة أهمها حدث سنوات 1632، 1639، 1665، 1666، 1666، 1724، 1723، 1716 وقد تميز زلزال 1716 بشدته وهو الزلزال الذي أشار إليه صاحب الرحلة وعاين آثاره المدمرة، فقد ألحق هذا الزلزال خرابا بمدن الجزائر وشرشال وبجاية، بعد أن تكررت هزاته المدمرة أيام 3 و5 و26 فبراير 1716، وقضى حسب بعض المصادر على حوالي عشرين ألف نسمة من سكان مدينة الجزائر وما حولها، واضطر السكان إلى التحول إلى فحص المدينة بعد أن تهدمت أغلب منازلهم

وفي 16 ماي وقفنا على الآثار التي بني عليها البرج والتي تدل على أن هذا المكان كانت به مدينة كبيرة، فقد وجدنا الكثير من القبور الرومانية عليها نقوش لاتينية بعضها يكاد الزمن يمحي حروفها تماما وبعضها الآخر لا زال مطمورا في التربة، وهناك أحد النقوش في حالة جيدة تدل على أنه قبر لرجل مع أمه وابنه وهناك نقش حجري آخر يفهم من كتابته أن هذه المدينة المهدمة هي مستعمرة أوزيا (Colonia Auziensis)(1) التي ورد ذكرها في لوحة مسالك أنطونين (Itinraire d'Antonin)

وصاحب ذلك فوضى وأعمال سرقة رنهب اضطرت الداي إلى اتخاذ إجراءات قمعية شديدة لوضع حد لها .

<sup>(1)</sup> أوزيا (Auzia) وهي مدينة سور الغزلان الحالية، تعتبر من المواقع الرومانية المهمة في شمال إفريقيا لوقوعها على خط الدفاع ضد القبائل الجنوبية المعروف بالليمس. تعرضت إلى التخريب منذ أواخر العهد الروماني وبعده، وأنشأ حسن بن خير الدين في القرن السادس عشر مكانها برجا لمراقبة القبائل الجبلية بديرة وونوغة، ولتأمين طريق قسنطينة أثناء فترات تمرد القبائل.

<sup>(2)</sup> برج حمزة وهو سوق حمزة الذي أسسه حمزة بن الحسن بن سليمان العلوي في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، وقد اكتسب هذا الموقع أهميته لكونه يقع على الطريق الرئيسي بين مدينتي الجزائر (118 كلم) وقسنطينة (300 كلم)، فأقيم يه حصن به 18 مدفعا ليكون نقطة مراقبة لقبائل جرجرة وعشائر عريب وبني سليمان، ولكونه مقرا لحامية من الجنود يقدر عددها بنحو خمسين رجلا يحرسون الطريق ويشاركون في المحلات ويواجهون القبائل المتمردة التي استطاعت احتلال الحصن سنتي 1756 و1757. أصبح برج حمزة، بعد أن استولى عليه الفرنسيون سنة 1839، يعرف بالبويرة التي أصبحت اليوم إحدى المدن الجزائرية الرئيسية.

<sup>(3)</sup> أمام تهرب القبائل الجبلية والعشائر البدرية من سلطة حكام الجزائر وامتناعها عن تقديم

لقد علمت أن باي التيطري هذا يمتلك نعامة، فرجوت الآغا أن يكلمه في شأنها فوعدني بذلك، ومن الغد ابتهجت بالحصول على هذا الطائر الجميل الذي اعتاد السفر مع المحلة، وهذا ما يسمح له بالسير مع جنود المحلة في طريق عودتهم إلى الجزائر بدون صعوبة. وأثناء ذلك شاهدنا جبال جرجرة الشاهقة تغطي قممها الثلوج رغم حرارة الجوالمرتفعة في تلك الجهات. وفي طريق عودتنا سارعنا إلى نصب خيامنا عند قبيلة بني هارون حيث تنتشر حولها مجموعات من القبائل التي ظلت تحافظ على حريتها وتمتنع عن دفع الضريبة للبايليك، وهي الآن في حرب معلنة مع حكومة الداي، ولهذا أعطيت لنا الأوامر بأن نكون في كل الحالات على استعداد للحرب عندما يتوجب علينا غدا السير بمحاذاة الجبال.

وفي 19 ماي اجتزنا في سفرنا أودية تحف بها جبال شاهقة بحيث يمكن أن يتعرض من يعبرها للهلاك من جراء الحجارة التي تلقى من أعلى الحبل (1)، ومع ذلك لم نصادف الأعداء ؛ ولعل ذلك يعود على الأرجح

ما يطلب منها من جباية ومغارم، تحولت الحملات الفصلية (المحلات) إلى غارات مفاجئة على مواطن تلك القبائل والعشائر، غالبا ما تنتهي بالاستيلاء على ما تجده أمامها من محاصيل ومواشي، كما ذكر صاحب الرحلة، وهذا ما أساء إلى العلاقة بين حكام الجزائر وسكان الريف، بل تسبب في حركات تمرد واسعة النطاق ميزت الفترة الأخيرة من الحكم العثماني بعد أن شحت مصادر الجهاد البحري وتحول الحكام إلى الداخل للحصول على المزيد من المداخيل العينية، فتراجعت بذلك الزراعة وتحول قسم كبير من السكان إلى الجهات الجبلية الحصيئة وبعضهم تحول إلى المناطق السهبية لممارسة الرعي وذلك حتى يسهل عليهم تجنب الحملات الفصلية (المحلات) التي غالبا ما تتسبب في إفقارهم وحرمانهم من مصادر رزقهم.

<sup>(1)</sup> يعرف هذا الوادي اليوم بخانق الأخضرية (باليسترو) الذي يشكله نهر يسر (طوله 220 كلم) عند عبوره المناطق الجبلية بين بلاد القبائل وجهات التيطري، ويكون بذلك ممرا طبيعيا يصل إقليم مدينة الجزائر (دار السلطان) بالجهات الداخلية، يمر عبره الطريق السلطاني نحو الشرق والرابط بين مدينتي الجزائر وقسنطينة، ويحرسه برج حمزة، ويقيم بجواره فرسان مخزن الزواتنة ؛ وهذا الطريق رغم أهميته يتميز بخطورته وقد ينقطع أثناء

لاعتقاد سكان تلك الجهات أن القوات المصاحبة للآغا (المحلة) قوية جدا، خاصة وأنها كانت تنتظر أن يلتحق بها هذا اليوم مدد مؤلف من عدة مثات من الفرسان، وفي 26 ماي غمرتنا غبطة بالغة عندما وصلنا مدينة الجزائر.

حركات العصيان التي اعتادت القبائل الجبلية بجرجرة القيام بها، الأمر الذي يضطر معه حكام الجزائر إلى التحول مؤقتا في انتقالهم نحو المسلك الجنوبي الذي يمر ببرج سور الغزلان تجنبا لكمائن القبائل الجبلية المتمردة. أنظر الخريطة رقم 1 الملحقة بالكتاب.

## الرسالة الثالثة

## 31 أغسطس (1732).

لقد قدمت تقريرا لسيادتكم عن السفر الذي قمت به في الأجزاء الجنوبية لمملكة الجزائر بعد فترة قصيرة من عودتي إلى مدينة الجزائر، وقد قمت بما يتوجب علي في هذه المهمة، فكان اهتمامي منصبا على أن أؤمن إرسال الحيوانات التي حصلت عليها مع باقي الأشياء الأخرى التي جمعتها في سفري، وقد واجهتني في ذلك عراقيل مصدرها الاضطراب الذي وجدت عليه مدينة الجزائر من جراء الإنذارات الكثيرة بشأن الأسطول الإسباني الذي يمكن أن يكون هدفه احتلال مدينة وهران أومحاصرة مدينة الجزائر أوالقيام بالعمليتين معا، وتتسبب تلك الإنذارات في فرار قسم كبير من السكان إلى خارج المدينة، ومنهم الأشخاص المرافقون لي والذين تركتهم بالمدينة أثناء سفري مع محلة الآغا.

لقد أصبح الخوف من محاصرة الإسبان لمدينة الجزائر شيئا مؤكدا في الثاني من شهر ماي عندما اقتربت أربع سفن حربية مالطية من المدينة إلى حد مرمى المدافع، في سعيها للتعرف على موقع المدينة وعلى وضعية الميناء ومقدار عمقه، وقد رفعت هذه السفن علم دولة السويد المسالمة لدولة الجزائر وذلك حتى تتمكن من الاقتراب أكثر من حصن مرسى الجزائر(1)،

<sup>(1)</sup> للتعرف على تحصينات ميناه الجزائر، أنظر هامش رقم 36.

ولكنها لم تلبث بعد ذلك أن أنزلت ذلك العلم ورفعت بدله علم مالطة وقامت بإطلاق قذيفة مدفعية قبل أن تتراجع بعيدا داخل البحر، وهذا ما أحدث فوضى عارمة في المدينة، إذ اعتبرت هذه الحادثة بمثابة إعلان حرب أوإنذار بقدوم الأسطول الإسباني.

قامت حكومة الداي بكل الاستعدادات الممكنة للدفاع عن المدينة، فأجلت عنها السكان الذين قد يصبحون عبئا ثقيلا عليها في حالة الحصار، وتأكدت من امتثال القبائل الجبلية للطاعة واستعدادهم لتقديم العون، ووزعت مجموعات الجند على الحصون. وقد تبين لنا من تلك الإجراءات أن الجزائريين لا تنقصهم الرغبة في الدفاع وأن لهم من الإمكانيات ما يجعلهم يقاومون مقاومة شديدة ؛ ولذا يجب علينا أن ننصف هذا الشعب وخاصة الحامية التركية، فنعترف بأنهم يستميتون من أجل الدفاع عن أنفسهم ويستبسلون عند التصدي لأي هجوم يتعرضون له، وهذا ما أكسبهم هيبة ويستبسلون عند التصدي لأي هجوم يتعرضون له، وهذا ما أكسبهم هيبة ويستبسلون عند الحمدي الحيد وذوي التسليح الجيد حسب طريقتهم يرتعدون خوفا أمام مجموعة قليلة العدد من الجند الجزائري الذين يأتون إلى مواطنهم لاستخلاص الضرائب منهم.

على أنه من المؤكد أن انعدام الطاعة في صفوف الجند ونقص التدريب على استعمال الأسلحة جعلت الجزائريين عاجزين عن التصدي لأي دولة أوربية، فموقع مدينة الجزائر المتدرج نحوالبحر جعلها عرضة للقنابل المدمرة. وهذا ما حدث لها بالفعل سنة 1683 عندما قصفها الفرنسيون من البحر(1).

<sup>(1)</sup> تميزت سياسة الملك لويس الرابع عشر بالعداء تجاه حكام الجزائر، فشن الفرنسيون عدة حملات بحرية على مدينة الجزائر للتخلص من الإتارات التي فرضت عليهم مقابل نشاطهم التجاري، وكذلك من أجل فرض النفوذ الفرنسي بمياه البحر المتوسط الغربي. ومن هذه الهجمات البحرية الفرنسية التي تسببت فيها سياسة لويس الرابع عشر العدرانية ضد الجزائر في النصف الثاني من القرن السابع عشر، نذكر الهجمات التي حدثت في السنوات التالية : 1663 بقيادة دوكين،

وفي مقابل ذلك فإن مدينة الجزائر تتفوق في الدفاعات بفضل قلاعها وحصانة موقعها الطبيعي بفعل الجبال العالية التي تحيط بها، إذ يتحتم على كل مهاجم لها احتلال تلك المرتفعات قبل القيام بأي عمل عسكري ذي أهمية، فالإمبراطور شرلكان ورغم كل قوته لم يتمكن من النيل منها، وإن كان فشله في حملته عليها يعزى إلى فعل العاصفة البحرية التي حطمت أسطوله أكثر من كونه يعود إلى حصانة مدينة الجزائر (۱)، فالحصن الذي قام ببنائه والذي لا زال حتى الآن يحمل اسمه ويعرف لدى السكان "بحصن الإمبراطور"، شيد للدفاع عن المدينة وحماية الميناء، إلا أنه من الممكن أن يكون هوالسبب في فشل حملة الإمبراطور عندما وقع في أيدي أعدائه، وهذا أمر ممكن الحدوث حسبما تبين لنا ذلك من معاينة موقع الحصن (2).

إن خبر اقتراب الأسطول الإسباني حدث غير مألوف في البحر المتوسط منذ عهد فيليب الثاني، فقد أحدث فزعا لدى حكومة الجزائر حتى أن الداي نفسه رأى أنه من الأنسب أن يرسل مختلف الأشياء الثمينة إلى قنصل السويد ليحتفظ بها له، وأثناء ذلك لم يكن الجزائريون متأكدين من أن

و1688 بقيادة ديستري، و1689 بقيادة الفارس بول. أنظر ناصر الدين سعيدوني، البحرية الجزائرية، المصدر نفسه، ص ص. 206-208.

<sup>(1)</sup> لم يتقبل الأوربيون هزيمة الإمبراطور شرلكان في حملته على مدينة الجزائر عام 1541 والتي جند فيها 451 سفينة و330.12 بحارا، في وقت كان فيه خير الدين بربروسة في إستانبول يتولى قيادة الأسطول العثماني، وينوب عنه في حكم الجزائر وكيله حسن آغاء وقد حاول الأوربيون إيجاد مبررات لهذه الهزيمة مثل وقوع العاصفة وتخليه على الحصن الواقع أعلى مدينة الجزائر والمعروف بحصن الإمبراطور، مع العلم بأن تراجع قوات الإمبراطور يعود أساسا إلى استبسال فرق الإنكشارية ومشاركة السكان في الدفاع عن المدينة بقيادة حسن آغا، واستهانة شرلكان وقادته بقوة وشجاعة المدافعين عن المدينة، الأمر الذي أرغمهم على التراجع الذي تحول إلى هزيمة ساحقة كادت أن تنتهي بالقضاء على الإمبراطور شرلكان لولا تمكنه من الانسحاب إلى بجاية ومنها إلى إسبانيا.

<sup>(2)</sup> للتعرف أكثر على حصن الإمبراطور، أنظر هامش رقم 20.

القوة البحرية الإسبانية تهدد وهران أوتتوجه إلى الجزائر، مما اضطرهم إلى تقسيم قوتهم التي لم تكن في الواقع كافية للدفاع عن أي واحد من هذين الموقعين البعيدين عن بعضهما، وهذا ما زاد في قلقهم، وإن كانوا في العلن يخفون مخاوفهم ويظهرون استهانتهم بقوة الإسبان، في الوقت الذي تصاعدت فيه لدى العامة روح العداء للمسيحيين وتمنوا - في حالة فرض الحصار - أن لويستطيعون وضع المسيحيين في فوهة المدافع ويقذفون بهم ليتحولوا إلى قطع متناثرة في وجه العدوكما حدث لبعضهم عندما هاجموا الجزائر في فترة سابقة (۱). وفي ظل هذا الوضع، فإنني أنهي لسيادتكم بأنه من المفيد لي أن أبتعد بسرعة عن المدينة حتى لا تكون مقتنياتي عرضة للظروف المستجدة.

إن حالة الغموض التي تعيشها مدينة الجزائر ونواحيها قضت على كل أمل لي في أن أضيف أشياء جديدة إلى مجموعتي من الحيوانات الغريبة والمقتنيات النادرة، وبدأت كباقي المسيحيين الآخرين بالاستعداد للرحيل وأخذت جانب الحيطة والحذر في ذلك حتى لا يبدومني ما يدل على نيتي في الهرب، وهذا ما استوجب على أن أتحفظ في سلوكي إلا فيما يخص تحركاتي المتعلقة بمهمتى العلمية.

لقد أديت بعد رجوعي مباشرة من سفري زيارة إلى الداي لتقديم الشكر له على ما قدمه لي من حماية ورعاية وطلبت منه بهذه المناسبة الإذن لي بمواصلة سفري، فأجابني ضاحكا أن ذلك قد يكون مصدره خوفي من قنابل

<sup>(1)</sup> إشارة إلى ما وقع لمندوب حصن فرنسا (الباستيون) وممثل فرنسا لوفاشي P. Jean أثناء النزاع الجزائري الفرنسي (1682–1683) الذي تسببت فيه سياسة لويس الرابع عشر المتغطرسة، فبعد أن تكررت هجمات الأسطول الفرنسي بقيادة دوكين (Duquesne) على مدينة الجزائر، أمر ميزومورتو الذي تولى الحكم آنذاك بوضع لوفاشي في فوهة المدفع ردا على السياسة الفرنسية وقذف به كقذيفة مدفع في مواجهة الفرنسيين، وقد احتفظ الفرنسيون بهذا المدفع عند استيلائهم على الجزائر عام 1830 وأطلقوا عليه اسم المدفع القنصلي «le consulaire».

الإسبان، ومع ذلك وافق وبدون تردد على مغادرتي الجزائر مع مقتنياتي شريطة أن أترك له الأدوية التي كان لها مفعول في معالجة ابنه وأعلمه كيفية استعمالها، فقمت بتحضيرها له وسلمت الوصفة الخاصة بها لحرسه الشخصي ليتمكن من استخدامها في معالجة ما يلم به وبأصدقائه من الأمراض، ما دمت لا أستطيع أن أقنع هؤلاء الناس بأن كل مرض من الأمراض يتطلب دواء خاصا، فهم يعتقدون بأن دواء واحدا كفيل أن يشفي كل الحالات المرضية، فضلا عن كونهم يحملون نظرة جيدة عن كفاءة الأطباء النصارى في هذا الشأن ويدعونهم بالعلماء تعبيرا عن التقدير الخاص الذي يحضون به لديهم.

وعندما سلمت الدواء للداي فتح كيس نقوده وهم بتسليم مبلغ مالي لي، فأفهمته بلطف بأني لم أقم بذلك من أجل أن أتقاضى ثمنه، لكن كان لزاما علي قبول المبلغ الذي قدمه لي الداي، لأن المترجم أكد لي أن ممانعتي وإصراري على رفضه قد بتسبب في غضب الداي، وبالفعل كانت هذه الهدية جديرة بمقام من قدمها وهوالداي الذي ارتقى من صانع للغليونات إلى مرتبة ملك إن صح إطلاق هذا اللقب على أحد القراصنة (1). كانت هذه الهدية تتكون من ثلاثة أكياس من النقود من صنف القروش التي تعتبر أصغر نقود الجزائر، والتي لها نفس قيمة الريالات الفرنسية القديمة .(Écus)

لقد انتهزت هذه الفرصة فالتمست من الداي أن أحصل على لبؤة كان

<sup>(1)</sup> لم يوفق صاحب الرحلة في هذا التعبير الذي يظهر نظرة الأوربيين إلى مسألة الجهاد البحري والقائمين عليه وهم رياس البحر، فاعتبروا هذا النشاط البحري من قبيل القرصنة التي لا تخول صاحبها تولي المناصب السامية، كما أن تقاليد المساواة التي كانت سائدة في صفوف الحامية بالجزائر كانت تتناقض مع ما هو متعارف عليه بأوربا حيث تخضع المناصب والمهام إلى اعتبارات المكانة الاجتماعية ومنزلة الأسر العريقة، وهذا ما جعل كاتب الرحلة لا يتقبل كون داي الجزائر قبل توليه الحكم مارس الجهاد البحري وامتهن حرفة ذات مردود مادي محترم وهي صناعة الغلايين، الأمر الذي جعله يتحفظ في إطلاق لقب "ملك" عليه مع كونه كان يعرف لدى عامة الناس بهذا اللقب.

يمتلكها، لكن حنكته جعلته يعلل رفضه بأن هذه اللبؤة كانت ضمن الهدايا التي سوف يقوم بإرسالها للسلطان العثماني، وهوالآن يتهيأ لإرسالها إلى إستانبول، ثم عقب على كلامه هذا بأنه سوف يخص الملك الذي أرسلني بأول ما يحصل عليه من هذه الحيوانات شريطة أن أعود لتسلمها، فآليت على نفسي عهدا أمامه بأنني سوف أرجع لزيارته، وأثناء ذلك أبدى الداي التفاتة تنم على الحفاوة التي حظيت بها عنده، حيث سلمني رسائل توصية منه إلى حكام قسنطينة وتونس وطرابلس، فالأول وهوباي قسنطينة كان تابعا لسلطته والأخيران يعتبران مجرد حلفاء له.

وقد يكون من اللائق لسيادتكم ملك بولونيا أن تطلعوا على محتوى الرسالة الموجهة إلى باي طرابلس، خاصة وأنها تعطي في نفس الوقت فكرة عن أسلوب هذه الشعوب في المراسلة وهذا نصها : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم وعلى أهلكم وحكومتكم ووطد الله حكمكم، أخونا وسيدنا [أحمد] باشا طرابلس ابن السيد يوسف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلازم رفيع مقامكم بكرة وعشية، فالمعروض على سمعكم الشريف وفهمكم اللطيف، أن هذا المسيحي السيد الأرفع ومرافقيه قدموا إلى بلاد الجزائر للبحث عن النباتات ومن أجل إيجاد أدوية جديدة، وقد بقوا بضعة أيام في بلادنا وطلبوا مني كتابة خطاب لكم في شأنهم، فالرجاء أن تشملوا حامله بحمايتكم هوومرافقوه حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم، هذا وإن احتجت شيئا منا فنحن في خدمتكم، كتب يتمكنوا من أداء مهمتهم، هذا وإن احتجت شيئا منا فنحن في خدمتكم، كتب هذا الخطاب في 15 شهر ذي الحجة من العام الهجري 1144.(1)

وفي هذه الظروف انصب اهتمامي على إرسال الحيوانات التي كانت

<sup>(1)</sup> حاولنا الرجوع إلى العبارات التقليدية التي كانت تستهل بها الرسائل في تلك الفترة، كما أننا أضفنا اسم حاكم طرابلس وهو أحمد لأنه سقط من النص الأصلي، مع العلم بأن اسمه الكامل هو أحمد بن يوسف بن محمد القرامانلي (أنظر ترجمة هذا الحاكم: هامش 147).

بحوزتي عن طريق البحر وضمان وصولها إلى وجهتها المحددة، وقد وعدني القنصل الهولندي أن يتولى أمرها أحد ربابنة السفن الهولنديين، وكان من المفروض أن يبحر هذا الربان بسفينته من الجزائر إلى مرسيليا، لكن هذا الربان تحجج بجميع أنواع الأعذار غير المقنعة حتى لا يحمل تلك الحيوانات في سفينته، فظل معرضا عن سماع طلباتي وغير مستعد للاستجابة لتوسلاتي ما دامت غير. مرتبطة بمصلحته، فكنت بحق في هذا الوضع ضحية حالة العداء التي كانت تسود مدينة الجزائر إزاء مختلف البيوتات التجارية الأوربية أوالممثليات المسيحية، ومع أني بذلت جهودي في أن تكون علاقتي حسنة مع كل هذه البيوتات، لكن الظروف السائدة اضطرتني أن أعطي الأفضلية لمن كان منها له اعتبار لدى حكومة البلاد، وهذا ما جر علي عداوة الآخرين في هذه الظروف التي كنت فيها تحت محك الأحداث التي كانت تعيشها الجزائر من جراء تهديد الأسطول الإسباني لها.

لقد توصلت أخيرا إلى اتفاق مع سفينة إنكليزية صغيرة، فتكفلت بنقلي إلى عنابة مع الأشخاص المرافقين لي في سفري ومنها يمكن لي مواصلة السفر إلى مرسيليا مع الحيوانات والأشخاص القائمين على خدمتها، وقد سمح لي تأخر إقلاع هذه السفينة أن أحضر عيد بيرم الذي يعرف أيضا بعيد الخروف (Pascia de Carnieros) لأن فيه يتم ذبح الخرفان وأكل لحومها بصفة فردية أوجماعية، وهذا العيد يشبه إلى حد ما عيد الفصح لدى اليهود، فالمسلمون يحيون هذه المناسبة إجلالا لذكرى تضحية إبراهيم بالخروف بدل ابنه إسماعيل تقربا من الله تعالى كما ورد ذلك في القرآن الكريم، وصادف حلول العيد هذه السنة اليوم الأول من شهر جوان (1732) ؛ وفي هذا اليوم تقدم التهانى للداي في قصره، وبعدها تحضر كبار الشخصيات وليمة فاخرة تقدم التهانى للداي في قصره، وبعدها تحضر كبار الشخصيات وليمة فاخرة

<sup>(1)</sup> يقصد به عيد الأضحى أو العيد الكبير أو بيرم عند الأتراك أو عيد الخروف بلغة الفرانكا.

على شرفه وتنظم بهذه المناسبة مبارزات بين الجنود الأتراك يفوز بها من يستطيع لي رقبة خصمه وطرحه أرضا، فيحظى بمرتبة المنتصرين، وتعطى له صرة وهي عبارة عن كيس من القروش، وهومبلغ غير ذي بال إذا ما قورن بما أحصل عليه كطبيب أجنبي يرعى صحة الداي.

وفي أثناء ذلك خطر للآغا ابن الداي أن يستبقيني عنده أياما أخرى لأنه كان يرغب في أن يصور له الرسام الذي بصحبتنا حصانه حتى يتمكن من ترويض المهرات بعرض صورة الحصان أمامها أملا في أن تلد تلك المهرات أحصنة لها نفس لون حصانه وخصائصه، فلم نجد بدا من الاستجابة وتلبية رغبته تقديرا للمودة التي أظهرها لنا أثناء إقامتنا في مدينة الجزائر وسفرنا معه داخل إقليمها.

لقد غادرنا مدينة الجزائر في 6 جوان (1732) بعد طلب الإذن من الداي الذي أبدى رغبته بالمناسبة في رؤية رسومنا ومشاهدة حيواناتنا وأسماكنا. وبعد ستة أيام من الإبحار وصلنا عنابة في 12 جوان، وقد كانت سواحل إفريقيا طيلة الرحلة على مرأى منا، فقد تجاوزنا رأس بوقرعون ورأس الحديد ثم رأس الحمراء، وقد صادف السفينة في إبحارها هبوب رياح متنوعة الاتجاهات تتخللها فترات ركود. والجدير بالملاحظة هنا أن التيارات البحرية كانت دائما ذات فائدة للبحارة بفعل تأثيرها بحيث تتمكن السفينة دائما من التحرك قدما في سيرها رغم انعدام الرياح ، تساعدها في ذلك حركة التيارات الدائمة بالمتوسط التي تتجه نحوالشرق والتي يمكن أن نعزي قوتها، اعتمادا على بعض الحقائق الطبيعية، إلى تأثير جزر الأرخبيل (1). وأثناء الإبحار في هذا الاتجاه كنا نتسلى أحيان برؤية الدلاقين وأسماك أبو سيف أوالدوراد

<sup>(1)</sup> ربما يقصد بجزر الأرخبيل بعض الجزر الواقعة بالمحيط الأطلسي مثل جزر آصور، وهذا شيء مستبعد والصحيح أن هذه التيارات مرتبطة بمضيق جبل طارق الذي تتميز حركة المياه به بتيارات بحرية تتجه نحو الشرق.

(dorades) والتونة وهي تقوم بحركات خاصة بها وهي ليست دائما مؤشرا حقيقيا على اقتراب العاصفة.

وأثناء توقفنا لبضعة أيام بعنابة، عقدت العزم على الذهاب إلى قسنطينة لمعاينة آثار هذه المدينة، ولكون الطريق إليها كان غير آمن تماما لكون السكان كانوا يحقدون على النصارى ويتحينون الفرصة للانتقام منهم نظرا للحصار الذي كان يهدد مدينة الجزائر، فقد اضطررت أنا ومن كان برفقتي أن نصطحب حرسا من الفرسان يؤمنون سفرنا، وهذا ما جعلنا نشكل قافلة صغيرة يتوفر أفرادها على تسليح جيد، فغادرنا عنابة وسرنا عبر سهل جميل مغطى بأشجار البرتقال والعناب وهوالشجر الذي أخذت منه المدينة اسمها، فمدينة بونة أوهيبون القديمة تعرف في اللغة الموريسكية بعنابة (1) نسبة إلى

تحول موقع عنابة في الفترة الإسلامية نحو السهل بجوار وادي جمعة بالقرب من نهر سيبوز، لينتقل لاحقا إلى الهضبة الصخرية المحاذية لشاطئ البحر والمتصلة بالجهات الداخلية من ناحية الغرب تجنبا للفيضانات وابتعادا عن المستنقمات، فعرفت المدينة آنذاك ببونة الحديثة وأحدث بها جامع وأحيطت بالأسوار (1058م)، واشتهرت بكونها تحتضن ضريح الولي الصالح سيدي مروان (ت. 1111م)، وأصبحت بعد ذلك إحدى قواعد دولة الحماديين وعاصمة إقليمية للموحدين (ق. 12م)، ومن بعدهم الحفصيين (ق. 12م)، وأثناء ذلك تعرضت للمديد من الهجمات البحرية الأوربية، فاحتلها لفترة قصيرة روجرز النورماني ملك صقلية (1153م).

وأثناء الصراع العثماني الإسباني في القرن السادس عشر، استولى على عنابة خير الدين بربروسة (1534)، ثم اضطر إلى

<sup>(1)</sup> عنابة من أهم الموانئ الجزائرية، تقع إلى الشمال الشرقي من قسنطينة بـ 160 كلم، وتبعد عن مدينة تونس بحوالي 300 كلم. يعود تأسيسها إلى الفينيقيين وبعد ذلك أصبحت ضمن أملاك قرطاج. خضعت للرومان وعرفت بهيبون الملكية (Hippo Regius) التي لا تزال آثارها ماثلة على منحدر الهضبة التي بنيت عليها كنيسة القديس أغسطين. اشتهرت بكونها مقر أسقفية القديس أغسطين (396-430). تعرضت للنهب من قبل الوندال (431)، وحاول البيزنطيون تحصينها قبل أن يتمكن حسان بن النعمان من فتحها سنة 85 ه/ 705 م.

غابة العناب، وذلك بسبب كثافة هذه الأشجار حولها، فلم نر مثل هذا المشهد الرائع لموريطانيا الخصبة في مكان آخر، فقد شاهدنا وكنا في موسم الحصاد أعدادا لا تحصى من أكوام القمح تنتشر في الريف، كما أن خضرة الأشجار وتنوع الشجيرات تجعل المنظر متنوعا وممتعا لأبصارنا التي اعتادت منذ مدة ليست بالقصيرة على رؤية الصخور الجرداء والجبال العارية من الغطاء النباتي.

لقد اعتاد سكان تلك الجهات التي مررنا بها على درس القمح في الحقول التي يزرع فيها، وقد لا حظنا أن الأزهار بدأت تقل وتصبح نادرة وتفقد يناعتها وجمالها بعد شهر يونيولاشتداد حرارة الجو مع بداية هذا الفصل، وهذا عكس النباتات التي تتوفر على بذور كثيرة، وقد قمنا بقطعها بكل عناية حتى يمكن لنا تكوين حديقة نباتات إفريقية.

وبعد أن عبرنا قنطرة قديمة جدا على نهر اعترض سيرنا<sup>(1)</sup>، توقفنا لأخذ قسط من الراحة بدوار<sup>(2)</sup> يتكون من العديد من الخيام بوطن قبيلة دغوسة،

التراجع عنها، فاحتلها الفائد الإسباني المركيز درمندوخار (M. de Mandejar) بأمر من الإمبراطور شرلكان (1535)، عملا بالمعاهدة الحفصية الإسبانية التي حولت مملكة تونس إلى محمية إسبانية، وأثناء ذلك أقام الإسبان بها الحصن المنسوب للجنويين، لكن العثمانيين أرغموا قائد الحامية الإسبانية بها الدون ألفار زغال المجنويين، لكن العثمانيين أرغموا قائد الحامية الإسبانية بعد ذلك إلى قاعدة (D. Alvar Zagal) على إخلائها سنة 1540، فتحولت عنابة بعد ذلك إلى قاعدة بحرية وميناء رئيسي لبايليك الشرق. قدر سكان عنابة أواسط القرن الثامن عشر بما لا يقل عن 200.12 نسمة، تقيم بقلعتها حامية مؤلفة من 150 جنديا، تمكنت من صد العديد من الهجمات البحرية كان أخطرها هجوم 1621.

<sup>(1)</sup> وهو نهر سيبوز، يبلغ طوله 232 كلم، ينبع من الهضاب العليا بمواطن الحراكتة حيث يعرف بوادي الشارف، يجتاز الخوانق الجبلية ويرفده عند قالمة وادي الزناتي، وبعد أن يعبر مناطق قالمة وبوشقوف الجبلية يجتاز سهل عنابة ويصب في البحر شرق مدينة عنابة.

<sup>(2)</sup> أنظر هامش رقم 63.

ووجدنا ملجأ نحتمي فيه من الحر في خيمة شيخ الدوار الذي سارع بتقديم بعض الزاد والعلف عندما قصدته أنا والمترجم مع مجموعة من الفرسان المصاحبين لي. بعدها تابعنا طريقنا على أمل أن نصل إلى دوار آخر نجد فيه مأوى مريحا وغذاء للأشخاص المصاحبين لنا، ولكون هذا المكان يقع على مسافة بعيدة كان علينا اجتياز مناطق جبلية يحافظ سكانها على استقلالهم وهم في حرب دائمة مع رجال البايليك، وبعد الوصول إلى هذا الدوار والتوقف فيه قصدنا شيخه الذي تسلم منا وصية موجهة إليه في شأننا من قائد عنابة، فبادر باستقبالنا بحفاوة كبيرة.

لقد قضينا ليلة مريحة على فرش صوفية أحضرت لنا، ومع ذلك فإن هذا الوضع فاجأ رفاقي الذين بقوا في مدينة الجزائر عندما قمت بأول سفر لي داخل البلاد مع الآغا، فمع أنهم كانوا يرغبون في الاستمتاع بهذه الرحلة إلا أنهم تفاجؤوا عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى قضاء اللبلة تحت خيمة اسود لونها من دخان الموقد، وأن يناموا بجانب الماعز والجديان، وباستثناء هذه المفاجأة فإننا استطعنا النوم بأمان لأن حسن الضيافة إحدى خصال العرب، فيسهرون جيدا على حراسة الأجانب، وهناك كلاب متحفزة تثير الانتباه لأي محاولة هجوم قد يقوم بها رجال القبائل الأخرى، فضلا على أن هؤلاء العرب يمتلكون الحراب والأسلحة النارية لرد المهاجمين، وبالمناسبة وزعنا على مستضيفينا بعض الأدوية التي طلبوها منا، وأثناء ذلك أحاط بنا جمهور من الناس الذين سرتهم رؤيتنا.

ومن الغد تابعنا طريقنا نحومواطن قبيلة بني صالح التي كان شيخها مصاحبا لنا وقد تلقى أمرا من البايليك بتأمين سلامتنا، فكان الفرسان المصاحبون لنا يسيرون دائما في المقدمة للتعرف على الأماكن الخطيرة التي تمكنا من اجتيازها بدون أن تعترضنا أية عراقيل، وفي المساء وبعد أن اجتزنا مرتين النهر الذي ذكرته سلفا وصلنا إلى معسكر محلة باي قسنطينة.

والعرب التابعون لحكم مملكة الجزائر يأتمرون بأمر البايات الذين

يتصرف كل واحد منهم في عدد من المشاة الأتراك والفرسان العرب<sup>(۱)</sup>، ويعيشون تحت الخيام وسط فرقتهم العسكرية الصغيرة (المحلة) ويقومون بتغيير أماكنهم كل يوم تقريبا. وهؤلاء البايات في تحركاتهم مع مجموعة الجند (المحلة) عبر مقاطعاتهم يبدون قسوة بالغة للتمكن من الحصول على مقدار الضرية المفروضة عليهم من قبل حاكم الجزائر. وهذه الطريقة في استخلاص الضرائب لا يمكن لأي شخص أن يتجنبها أويتهرب منها ما دام ليس في مقدوره أن يشتكي من الوسائل العنيفة التي يمارسها هؤلاء البايات في حقهم، وكل من يريد الذهاب إلى الجزائر لرفع شكوى، يعرف جيدا أن في ذلك مخاطرة كبيرة ولا يمكنه أن يجد من ينصفه في شكواه ما دام الأتراك كلهم يرغبون في تولي المناصب ذات الدخل المالي الوفير، وهذا ما جعل البايات يرسلون مع مساعديهم الضريبة التي يحصلون عليها إلى الجزائر (2)، وبذلك يتجنبون المخاطر التي قد تؤدي بحياتهم ومن جهة أخرى يتمكنون من المحافظة على مناصبهم ولا يترددون في ممارسة كل أنواع الظلم في حق المحافظة على مناصبهم والقيام بأي عمل يسمح لهم بزيادة جراياتهم.

لقد كان باي قسنطينة يقيم وسط محلته المؤلفة من جنود الفرقة العسكرية المرافقة له، وهي في هذا الوقت ذات قدرة قتالية معتبرة جدا، فمع أنها تتألف من ثمانية آلاف جندي ومائة فارس إلا أنها قادرة على كبح شكيمة العرب وفي استطاعتها أن تخوض الحرب عندما يتطلب الأمر ذلك . ومع

<sup>(1)</sup> القوة العسكرية المصاحبة للبايات أو حكام المقاطعات في تنقلاتهم في الريف والمعروفة بالمحلة تتألف من المشاة الأتراك وهم من حاميات المدن المعروفة بالنوبة، ومن فرسان العرب الذين يعرفون برجال المخزن ويشاركون في الحملات (المحلات) الموجهة لجمع الضرائب ومراقبة القبائل.

<sup>(2)</sup> تعرف الضرائب التي يحملها خلفاء البايات إلى مدينة الجزائر في فصلي الخريف والربيع بالدنوش الصغرى تمييزا لها عن الدنوش الكبرى التي يقدمها البايات بأنفسهم مرة كل ثلاث سنوات.

وصولنا إلى هذا المعسكر كان لزاما علينا أن نذهب لملاقاة الباي بعد أن علم بموضوع سفرنا، فقدمنا له رسائل التوصية، وعندما عرف بواسطتها أننا تحت حماية داي الجزائر، أنزلنا في خيمة نظيفة جدا ووجدنا في معسكر المحلة أن كل شيء مهيأ من أجل توفير راحتنا وحسن معاملتنا، لكن الظروف لم تكن في صالحنا فقد وصلنا إلى معسكر الباي في وقت اضطراب وفترة حرب، وكان الباي قد ألحق منذ وقت قريب الهزيمة بأحد شيوخ القبائل المجاورين وحرمه من مكانته لدى قبيلته وأسندها إلى شيخ آخر مقابل مبلغ كبير من النقود، وهذا ما دفع الشيخ المعزول الذي يعرف لدى رجال قبيلته ببوعزيز أوأبوالوطن(١) في سعيه من أجل رد الاعتبار لشخصه إلى الالتزام أمام الباي إن هوأثبته في منصبه الذي حرم منه أن يرسل له رهائن من رجال قبيلته تأكيدا على حسن نيته وأن يقدم له كترضية مبلغ ثلاثين ألف قرش بالإضافة إلى دفع ضريبة سنوية مقدارها عشرة آلاف قرش. فكان هذا العرض كاف لأن يغير الباي رأيه ويتخلى عن منافس هذا الشيخ الذي دفع هو بدوره من أجل الفوز بمنصب شيخ القبيلة مبلغا من المال، وفي الحال أصدر الباي أوامره لفرسان المحلة للتوجه إلى الشيخ الذي أقر، سلفاً على مشيخة القبيلة لنهبه ومطاردته وتشريده، ومن الغد رأينا بأعيننا نتيجة هذا الظلم، فقد سيقت إلى المعسكر جماعات من رجال الدوار مع قطعان ماشيتهم ثم أطلق سراح الرجال دون أن يسمح لهم بأخذ أي شيء لسد حاجاتهم الملحة.

كانت محلة باي قسنطينة آنذاك معسكرة في أحد أوطان نوميديا الأكثر بهجة وروعة، فقد كانت هذه المقاطعة تحت الحكم الروماني مزدهرة جدا

<sup>(1)</sup> بوعزيز (Bocssys) شيخ قبيلة الحنانشة التي تقع مواطنها بمنطقة سوق أهراس ونواحيها، وتعتبر مع قبيلتي الحراكتة والنمامشة من أهم قبائل الشرق الجزائري. اشتهرت بقوة شكيمتها وموقفها المعادي للبايليك. وقد اشتهر زعيمها ابن صخري بثورته على بايات قسنطينة والتي تولت قيادتها بعده ابنته علجية التي عرفت بإقدامها وشجاعتها.

وهذا ما تشهد عليه الآثار المتناثرة التي نشاهدها بكثرة، فكانت تلك الأسوار المتهدمة لتلك البنايات عينات عن البقايا الملموسة للعمارة الرومانية والتي لم يستطع إلا القليل منها مقاومة عوامل الزمن وأعمال تخريب الوندال والعرب<sup>(1)</sup>، فقد زودنا الباي بحراسة كافية تمكننا من الذهاب لمشاهدة آثار المدن والحصون القديمة، وقد وجدنا في إحدى هذه الحصون التي يسميها العرب تيفاش<sup>(2)</sup> بعض النقوش اللاتينية التي تتميز بحروفها الجميلة جدا وهذا نموذج منها:

(D.M.S. Julia Junuaria P.V. a LXXXXVII.M.S.a Dis manib. Sec terentiur Fab.)

لقد اطلعنا في هذا المكان على أعداد كثيرة من هذه النقوش الجنائزية والتي تركناها ملقاة حيث كانت ولم نحاول جمعها ما دامت لا تتضمن شيئا جديرا بالملاحظة. وعلى بعد بضعة فراسخ من هذا المكان توجد آثار قديمة تتصف بشيء من الغرابة، مما دفعنا لزيارتها فذهبنا إليها عبر مسلك مبلط بالحجارة وهوطريق تونس قسنطينة الروماني (3)، وهوبلا شك إنجاز يعود إلى

<sup>(1)</sup> تأثر صاحب الرحلة بالأقوال المتداولة التي تحمل العرب - والمقصود هنا العشائر الهلالية - ما أصاب المغرب الأوسط من خراب، والواقع أن تراجع العمران وتعرض المظاهر الحضرية للتخريب كان ظاهرة عامة ارتبطت بتقدم البداوة نحو الشمال، وتأكدت في القرن الخامس مع الاجتياح الوندالي، واستمرت بعد ذلك لعدة قرون حتى أتت على معالم الحضارة القديمة التي عرفتها نوميديا أثناء الحكم الروماني.

<sup>(2)</sup> تيفاش وهي مدينة تيبازا نوميديا (Tipasa) التي يربطها الطريق الروماني الرئيسي بكل من قرطاج وسرتا، عرفت ازدهارا ملحوظا في القرن الثالث الميلادي وظلت محافظة على عمرانها رغم تخريب الوندال لها في القرن الرابع، وعدت في الفترة الإسلامية الأولى، حسب ما يفهم من أوصاف الرحالة والجغرافيين، من المراكز العمرانية المهمة الواقعة على طريق التل الشمالي الرابط بين الأربس وميلة، وتضاءلت أهميتها العمرانية بعدما استولى عليها أبو عبد الله الشيعي حتى تحولت إلى مجرد أنقاض.

<sup>(3)</sup> طريق قرطاج-سرتا (Via Carthage) أهم الطرق الرومانية بشمال إفريقيا، يربط عاصمة نوميديا سرتا (قسنطينة) بمركز السلطة الرومانية بإفريقيا (قرطاج)، وأهم

تاريخ قديم ؛ لأنه منذ أن طرد البرابرة (الوندال) السكان القدماء للبلاد لم يعد هذا الطريق محل اهتمام قط. وعندما وقفنا على بقايا أنقاض مدينة كبيرة جدا تملكنا إعجاب يصعب وصفه، إذ رأينا بوابات رائعة مصطفة في نظام بديع وأعمدة رخام وقصور وأسوار لا زالت قائمة وهي من الحجارة المنحوتة ذات الأحجام الضخمة بحيث لم تستطع الحروب المتكررة ولا عوادي الزمان أن تنال منها أوتزيل معالمها، وفي هذه المدينة الأثرية عثرنا أيضا على أعداد كثيرة من الكتابات الجنائزية المثبتة على القبور، وهي وإن لم تقدم لنا شيئا ذا دلالة تاريخية عن ماضي المدينة، إلا أننا قد تعرفنا من خلالها على كتابات تعود للعصر الروماني تتميز بجمال وتناسق حروفها.

على أن الشيء الذي شد انتباهنا أكثر في هذه الآثار هوالمدرج الروماني (amphithéâtre)، إذ له شكل يميل إلى الطول وقد يصل طول قطره إلى مائة وخمسين قدم، وهو يدل من خلال جميع مكوناته أنه كان يستعمل لممارسة الألعاب الرومانية، وقد تعرفنا على الأماكن التي كانت منتظمة في شكل صفوف نصف دائرية، ولا تزال منها ستة صفوف في حالة جيدة، هذا وأثناء ذلك بحثنا دون جدوى عن نقش قد يوفر لي بعض المعلومات التاريخية عن هذه المدينة التي لا تبعد إلا بيوم ونصف يوم عن مدينة تونس، وهي تعرف عند العرب باسم خميسه (Hamessa)(1).

المدن التي يمر بها هي : تاغاست (سوق أهراس)، وتيبازا نوميديا (تيفاش)، وتوبربيكا (خميسة)، وتيسيبيس (عنونة)، ويتميز هذا الطريق بكونه مبلطا بالحجارة المرصوفة التي تساعد على سير العربات، تنتشر عبره العديد من المواقع العسكرية.

<sup>(1)</sup> خميسة وهي المدينة الرومانية المعروفة بتوبربيكا نوميدروم -Thuburbica (Numidrum) تقع على بعد 14 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة صدراتة الحالية. كانت تعتبر من أهم المدن الرومانية بإقليم نوميديا. اشتهرت بكونها مركزا علميا تردد عليه القديس أغسطين وناظر فيه خصومه من دعاة المذهب الدوناتي.

كان من الممكن لوكنا في ظروف أخرى يسودها السلم والهدوء أن نواصل طريقنا إلى أبعد من هذا المكان، لكن الحالة الراهنة لم تعد تسمح بذلك، فغارات العرب جعلت أي تحرك لنا محدودا من حيث المكان فضلا على أنه يتطلب مصاحبة قوة عسكرية كبيرة. مع العلم بأن هناك أسبابا أخرى لم تشجعنا على مواصلة رحلتنا الاستطلاعية داخل إقليم نوميديا، منها أن إقامتنا بعنابة جعلتنا نأمل في معاينة عملية صيد المرجان بالقالة وطبرقة، وبالفعل عدنا أدراجنا إلى معسكر الباي الذي لم يقم في الأيام التالية بأي تحرك بعد أن تعهد له الشيخ بوعزيز بتقديم ما يتوجب عليه من التزامات. وفي تلك الأثناء كنا معسكرين بجوار مدينة خربة وجدنا بها نقشين، ولأن تمضية تلك الأثناء كنا معسكرين بعوار مدينة خربة وجدنا بها نقشين، ولأن تمضية تلك الأيام على النحوالذي يعيشه العرب أزعجنا قررنا زيارة قسنطينة وطلبنا من الباي توفير حراسة لنا وتزويدنا برسائل توصية لقائد قسنطينة لعلنا نحظى باستقبال طيب ومعاملة حسنة حسبما جرت عليه العادة، وهذا ما يعفينا من دفع أي شيء مقابل تلك الأثياء التي نستهلكها.

قسنطينة هي عاصمة البايليك (المقاطعة) الذي يحمل اسمها(١)، ومن

<sup>(1)</sup> مدينة قسنطينة أسسها على الأرجع الفينيقيون حسبما تدل على ذلك البقايا الأثرية. اتخذها الملوك النوميديون عاصمة لهم، واكتسبت أهميتها على عهد الملك ماسينيسا (203–149 ق.م.)، استولى عليها الرومان أثناء محاربتهم ليوغرطة (108 ق.م.)، وأصبحت إحدى المدن الرئيسية بشمال إفريقيا. تعرضت للتدمير قبل أن يجدد بناءها الإمبراطور قسطنطين، فحملت اسمه وأصبحت تعرف بقسنطينة.

يتميز موقع مدينة قسنطينة بكونه نتوءا صخريا مرتفعا بعض الشي، في الجهة الشمالية حيث موقع حصن القصبة بينما يميل إلى الانخفاض في الجهة الجنوبية الغربية المحاذبة لوادي الرمال، ويشرف على قسنطينة جبل المنصورة الواقع إلى الشمال المشرق والذي يفصله عنها خانق وادي الرمال العميق، ويؤدي إليه الجسر الروماني عند باب القنطرة، ويواجهها في الجهة الشمالية الغربية مرتفع "كدية عاتي" حيث توجد اصطبلات الباي. والمدينة في مجملها، حسب أوصاف الرحالة في القرن الثامن عشر، تحتوي على حوالي

المسلم به أن تسميتها مستمدة من اسم الإمبراطور قسطنطين لأن كل القطع المعدنية التي عثرنا عليها في تلك الجهات تعود إلى عهد هذا الحاكم وقد تحصلت على بعض منها وهي تعتبر من القطع النادرة، وما دامت هذه المدينة تعتبر من أقدم المستعمرات الرومانية فمن المؤكد أنها كانت تحمل اسماء اخرى ، قبل أن تعرف باسم قسنطينة الذي احتفظت به الآن (1).

لا يمكن أن نكون فكرة دقيقة عن مدينة قسنطينة وماضيها المجيد بالاعتماد فقط على النقش المهشم الذي عثرنا عليه والذي وردت فيه كلمة الكابيتول (Capitole) بينما سجلت في نقوش أخرى كلمات تتعلق بالسلطة الثلاثية (Triumvirat) وباللقب الشرفي للحكم الروماني المعروف بالنظام القنصلي، ولكني لم أوفق في إيجاد نقش يحدد معاني هذه العبارات، لكون هذه الكتابات التذكارية التي تحملها المنشآت العامة والتي هي منحوتة على حجارة ضخمة قد استعملها العرب لتحصين منازلهم المتواضعة.

إن أهم الآثار القديمة التي تشد الانتباه في مدينة قسنطينة تتمثل في قنطرة رومانية وفي بعض حنايا المياه مع بقايا قوس نصر رائع المنظر، فالأثر الأول وهوالقنطرة، يعتبر أهم أثر روماني ظل سليما من التخريب في هذا البلد، فالبناة الرومان شيدوا هذه القنطرة الرائعة من أجل إيصال الماء إلى

<sup>1700</sup> منزل ويقدر عدد سكانها بأكثر من 25.000 نسمة، ويمكنها أن تجند في حالات الحصار ما لا يقل عن 8.000 رجل قادر حمل السلاح.

<sup>(1)</sup> بهذه الاعتبارات فإن الاسم الأول الذي حملته مدينة قسنطينة هو سرتا (Cirta)، وهو موضوع نقاش بين المؤرخين من حيث دلالته . فلفظ سرتا الذي يلفظ قرتا (Kirta) وهو تحريف لكلمة قرطة (Cartha) البونية التي تعني المدينة، ومن الجدير بالملاحظة فيما يتعلق باسم قسنطينة أن الترجمة الفرنسية لرحلة الطبيب شاو تحدد موقع قسنطينة على ساحل البحر، بينما هي تبعد عنه بخمسة وعشرين فرسخا، كما يتبين ذلك بالرجوع إلى الخريطة العامة لدول الشمال الإفريقي التي وضعها السيد برويه [ (M. Brué) تعليق صاحب الرحلة].

قسنطينة التي بنيت على صخرة قبالة جبل عال من الراجح أنه كان جزءا منها(1)، وكذلك من أجل ربط جهتي المدينة بالجهة المقابلة. ويبلغ ارتفاع أعلى أقواس هذه القنطرة على وادي الرمال مائة قدم، بحيث يختفي الوادي تحت هذه القنطرة ليغوص بعدها في مغارة طبيعية، فتجري مياهه تحت الأرض مسافة تقدر بحوالي مائة قدم لتظهر من جديد من خلال فتحة في الصخر عرضها تقريبا عشرة أقدام ثم تختفي من جديد مسافة ثلاثين مترا، بعدها ينفتح الوادي وتظهر مياهه بشكل كامل ليواصل مجراه بين الصخور التي تحف بجانبيه، وبعد أن يتجه وادي الرمال عبر الخانق الذي يجري فيه نحوالشمال الشرقي تتساقط مياهه على صخرة قائمة على علوثلاثين قدما مكونة بذلك عدة شلالات صغيرة مياهه على صخرة قائمة على علوثلاثين قدما مكونة بذلك عدة شلالات صغيرة ذات منظر عجيب، بفعل اعتراض أشعة الشمس للضباب الرطب المكون من ذرات الماء المتطايرة في الهواء مشكلة بذلك منظر قوس قزح.

إن الصخرة التي بنيت عليها مدينة قسنطينة شاهقة الارتفاع بحيث يبدوالأشخاص أسفل منها عندما ننظر إليهم صغارا جدا. ومن تلك الهوة السحيقة تلقى النساء عندما تثبت عليهن جريمة الزنا، وهذا أمر كثير الحدوث، لأن هذه المخلوقات الشقية اللاتي تعيش واقعا صعبا جدا لا تعوزهن الوسيلة لخيانة أزواجهن، ومما يلاحظ أن هذه الصخرة التي بنيت عليها المدينة والتي تلقى من حافتها النساء ممتلئة بالمغارات الطبيعية، وقد شعرنا في زيارتنا لإحدى هذه المغارات ببرودة منعشة في وقت كانت فيه الحرارة على أشدها(2).

<sup>(1)</sup> يعرف هذا الجبل الواقع في الجهة الشرقية لوادي الرمال بجبل المنصورة وهو امتداد لجبل الوحش الواقع إلى الشرق من مدينة قسنطينة والذي يبلغ ارتفاعه 1289م، ولكون جبل المنصورة يشرف على قسنطينة ويتحكم في دفاعاتها فقد بني عليه حصن يرد الهجمات، وقد تمكن باي تونس في حملته على قسنطينة من أن يستولي عليه ويوجه منه المدافع نحو المدينة.

<sup>(2)</sup> يشكل هذا الجرف الصخري هوة سحيقة تعرف لدى سكان المدينة بكاف شكارة كناية

كان علينا في يوم الغد وهو3 جويلية أن نقوم برسم المدينة والقنطرة وقوس النصر والحنايا، فاصطحبنا فارسين ليقوما بحمايتنا، وأثناء القيام بهذه المهمة تعرضنا للشتم من طرف عامة الناس وتكرر ذلك عدة مرات، وعندما كان اهتمام مجموعتنا التي تتألف من بعض الأشخاص منصبا على مشاهدة معاينة المدينة كان الناس ينظرون إلينا وكأننا جواسيس إسبان، وهذا ما جعلنا في وضع حرج حقا لم يسبق لنا أن تعرضنا لمثله قبل ذلك، وبالفعل فقد واجهنا خطرا محدقا من جراء ما حدث لنا هذا اليوم، فقد تجمهرت حولنا مجموعة كبيرة من الناس، ورغم كل المقاومة التي واجههم بها حراسنا فإنهم رمونا بالحجارة التي انهارت علينا وكانت أحجامها كبيرة جدا وقد وجهت نحونا بدقة، وقد كان يقود هذا الهجوم ضدنا أحد المحرضين، وأمام هذا الوضع الحرج فضل أحد الفرسان المصاحبين لنا الهروب بينما ابتعد عنا الآخر وهومن الأعلاج الألمان ليعود بسرعة مسلحا ببندقية وسيف وغدارة، وبالفعل تصدى لهذه الجموع فجرح بعض الأشخاص وتفرق الآخرون، وقد كنا بعد ذلك ممتنون للاسترضاء الذي حظينا به لدى قائد المدينة إثر هذه الحادثة، فقد قام بمعاقبة أحد الأشقياء الذين تعرف عليهم الفارس المرافق لنا، فضرب ضربا مبرحا بالعصا ولولم نتدخل لصالحه لتسبب ذلك في هلاكه.

وعندما علم الباي بالحادثة التي تعرضنا لها أعطى أوامره للبحث عن متزعم تلك المجموعة ولكن هذا الأخير تمكن من الهرب، فطمأننا بأنه سوف يعاقب شخصا آخر مكانه ليكون عبرة وحتى يتعلم هؤلاء الناس احترام أصول الضيافة التي يلتزم بها الأتراك بكل متطلباتها ومقتضياتها، والتي خولتنا حقوقا خاصة نظرا لكوننا نتمتع بحماية الباي ولأننا نقيم في منزل قائد المدينة، بحيث أن أي إهانة تلحق بنا قد تتسبب في قتل أي عربي يقترفها.

على أن النساء اللاتي يلقين منها كن يوضعن في كيس (شكارة). وقد ورد في الروايات الشعبية أنه كان يوضع في الكيس مع المرأة المحكوم عليها بالإعدام ثعبان نكابة بها.

ورغم هذه الحادثة فإننا كنا راضين باكتشافنا، فالقنطرة والكتابة غير المفهومة والأشكال المنحوتة جديرة بالاهتمام، فالنسر الروماني يظهر بأن هذه المدينة عريقة في تاريخها وأن لها حقوق المدينة الرومانية. وشكل المرأة المنقوش في أسفل القنطرة يدل على المكانة المتميزة لهذه المستعمرة الرومانية، وإن كان السكان يعتقدون أن شكل هذه المرأة المجردة من الملابس ليس من السهل تفسيره ومعرفة دلالته الحقيقية، أما صورة الفيلين المتقاتلين فترمز للحرب التي كانت نوميديا مسرحا لها، بينما نقش مرساة السفينة فله على الأرجح صلة بالقوة البحرية لهذه المدينة التي لا تبعد كثيرا عن البحر (1).

لقد ابتعدنا عن مدينة قسنطينة ونحن نشعر بخوف كبير مما قد يحدث لنا في الطريق، وبفعل انحراف صغير عن طريق عنابة استطعنا أن نستمتع برؤية الحمامات الحارة المعروفة بحمام المسخوطين (Hamam Sucut)
الذي يعني بلغة أهل البلاد سخط وغضب الله، فهذه الحمامات ذات الشهرة الواسعة بنوميديا تقع في سهل وسط أرض ذات مناظر رائعة ؟ تتميز ستة من الواسعة بنوميديا تقع في سهل وبخاصيتها المعدنية، وأما حرارة ماء هذه الينابيع هذه الينابيع الكثيرة بجمالها وبخاصيتها المعدنية، وأما حرارة ماء هذه الينابيع فهي تبلغ درجة الغليان بحيث يمكن أن تنضج فيها قطعة من اللحم خلال خمس دقائق، كما أن البخار المتصاعد يجعل الذين يوجدون حولها يتصببون عرقا، مما يضطرهم أن يتحولوا عنها عندما يريدون شرب كأس ماء. ومياه هذه الينابيع الحارة تمر عبر مجراها بتكوينات كلسية تترسب شيئا فشيئا عند بلوغها سطح الأرض، وبعد فترة زمنية من الأرجح أنها كانت طويلة، تكونت

<sup>(1)</sup> تقع مدينة قسنطينة على بعد حوالي 80 كلم من البحر الأبيض المتوسط بحيث ترتبط تجارتها منذ العصور القديمة وأثناء الفترة الإسلامية بموانئ سكيكدة وسطورة والقل.

 <sup>(2)</sup> حمام المسخوطين محطة مياه معدنية تقع إلى الغرب من مدينة قالمة على طريق
 قسنطينة-عنابة، عرفت بمياهها الحارة التي تستعمل في علاج الأمراض الجلدية
 والروماتزم ..

عند منابعها أهرامات متكلسة يبلغ علوها ستة أقدام فأكثر، وذلك أنه عندما يصل منفذ النبع إلى هذا الارتفاع لا يستطيع الماء أن يتصاعد منه فينسد لينفتح نبع آخر يتسرب منه الماء بجواره، وبذلك تكونت هذه الأهرامات الكلسية التي تشكلها الينابيع الحارة وهي من الكثرة بحيث أحصينا أكثر من مائة هرم كانت تكون في الماضي منافذ يخرج الماء عن طريقها من باطن الأرض، بعضها الآن انغلقت فتحاته نهائيا وبعضها الآخر لا يزال منفذا يمر منه الماء ليسيل من حافاتها المرتفعة نحوالأرض، وفي جهات أخرى من هذا المكان، حيث لا توجد هذه التكوينات الهرمية، سمعنا خرير المياه وهي تجري تحت سطح الأرض.

إن هذه الظواهر الطبيعية جعلت الناس المطبوعين على تصديق الخرافات يتصورون أن هذه الأهرامات ما هي إلا رجال مسخوا حجرا، مع أنها تكونت بفعل ترسب تكوينات حديدية وأخذت لونها الداكن بفعل المحلولات النباتية (la noix de galle) لتتحول هذه الترسبات بعد ذلك إلى ملح ترابي قاعدته ذات طبيعة هلوية (alcaline) بفعل تأكسدها بدليل أنها تفور أوتغلي إذا خالطها محلول الخل. ومن المؤكد أن هذه المياه المعدنية قد تعرف عليها الرومان واستعملوها لوجود آثار لغرف وحمامات وقنوات لجلب مياه هذه المنابع الحارة عن طريقها.

وبينما كنا منشغلين بمشاهدة هذه الينابيع تقدم نحونا ثلاثة رجال مسلحين بالحراب، وما أن لمحوا أننا مسلحين حتى تراجعوا ؛ ولعل حالة الهلع التي أصابتهم تعود إلى وجود الفرسان معنا أويرجع إلى دواع أخرى لا نعرفها. ومع حلول الظلام قضينا الليل في أحد الدواوير، تولى سكانه حراستنا بعد أن هدد الفارس الألماني المصاحب لنا شيخ هذا الدوار بأنه سوف يغرمه فرسا مقابل أي قرش يضيع منا.

وبعد أن اطلعنا على بعض الآثار التي ليس فيها ما يشد انتباهنا واصلنا طريقنا في 14 جويلية إلى عنابة وهي مدينة بونة التي اكتسبت شهرتها لكونها مركز أسقفية القديس أغسطين (١) الذي يحظى باحترام السكان الذين يعتبرونه وليا صالحا، وقد ذهب بهم الاعتقاد في صلاح هذا العالم الذي يوجد قبره عندهم إلى القول بأنه نهاهم عن ممارسة القرصنة واعتبرها سلوكا مستهجنا وعملا حقيرا ؛ أما القبور الأخرى التي تنسب إلى رجال الكنيسة وكذلك قبر القديسة مونيكا أم أغسطين فهي توجد في أديرة إغريقية تعرف هناك بحدائق القديس أغسطين وهي ذات ممرات منتظمة تحف بها أشجار العناب والتوت واللوز والليمون والبرتقال، وعلى بعد ميل واحد منها يوجد مكان مدينة هيبون القديمة القريب من رأس ماترا (Matra) عند مدخل الخلبج، ومكانها الآن عبارة عن آثار آيلة للزوال باستئناء الحصن الذي ظل في حالة حدة (٤).

وللفرنسيين بعنابة مركز تجاري يشتغل بتجارة الحنطة والشعير والخضار الجافة والجلود والعسل والشمع ؛ وهذا النشاط التجاري يعتبر عملا مربحا ومهما بالنسبة لمقاطعة البروفانس الفرنسية حيث لا تفي محاصيلها من الحبوب بحاجة السكان، وقد حققت الشركة الإفريقية التي يقع مركزها بمرسيليا أرباحا معتبرة بفضل هذه التجارة، وإن كلفها هذا النشاط التجاري

<sup>(1)</sup> القديس أغسطين (Saint-Augustin) يعتبر من آباء الكنيسة الرومانية ، كان لكتاباته تأثير حاسم على الفكر المسيحي عبر العصور . ولد بتاغاست (سوق أهراس حاليا) سنة 354 من أب وثني وأم مسيحية، عاش حياة متحررة وقام بتدريس البلاغة اللاتينية بقرطاج، وتحول إلى المسيحية بميلانو (387)، وعاد إلى مسقط رأسه ثم أصبح أسقف مدينة هيبون (396)، ، وتوفي بها أثناء حصار الوندال لها سنة 430، وكان له دور كبير في انتصار الكاثوليكية في مجمع قرطاج سنة 411. عمل على نشر المسيحية ومحاربة المذهب الدوناتي، وركز في دعوته الدينية على أن مصير الإنسان تضله الخطيئة وتنقذه رحمة الله، وعرف برسائله العديدة وكتابيه "الاعترافات" و "مدينة الله"، وقد ضمن الكتاب الأخير تصوره للتاريخ المسيحي ضمن جدلية الصراع الأبدي بين مدينة السماء ومدينة الشيطان.

<sup>(2)</sup> هيبون القديمة (Hippo Regius)، أنظر تاريخ عنابة : هامش رقم 89.

مبالغ كبيرة من المال لتغطية نفقات مستخدميها والقائمين على أعمالها ولتسديد أجور الأشخاص الذين يتولون نشاطها بالساحل الإفريقي.

وفي 15 جويلية ركبنا قاربا صغيرا يحمل اسم طنجة، لكننا لم نستطع الإبحار لركود الربح، وفي الغد تيسر لنا السفر بفضل ربح ملائمة، وبعد المرور على باستيون فرنسا (Bastion de France) وهوحصن قديم أقامه الفرنسيون واضطرهم العرب إلى إخلائه (1)، وصلنا إلى مركز القالة وهوبدوره حصن به مخازن بنيت على صخرة في شكل شبه جزيرة (2) وضعت به

أنشئ حصن فرنسا ليكون مركزا تجاريا عملا بالامتيازات التي تحصلت عليها فرنسا من الجزائر مقابل دفع مبالغ مالية سنوية لديوان الجزائر، فأقيمت منشآته التجارية بمبادرة من التاجر الفرنسي توماس لنش (Th. Linches) وشريكه ديدييه (Didicr) وبتشجيع من ملك فرنسا لويس التاسع سنة 1550، وأصبح يعرف بحصن فرنسا سنة 1561. وعندما حاول الفرنسيون تحويله عن طابعه التجاري بنصب بعض المدافع فيه وإقامة بعض الجنود به بحجة مواجهة غارات القبائل المجاورة له، تعرض للتضييق من قبل حكام الجزائر قبل أن تدمر منشآته سنة 1686، مما اضطر التجار الفرنسيين إلى التخلي عنه والانتقال إلى حصن القالة الواقع إلى الشرق منه على بعد 12 كلم.

(2) مركز القالة يقع على بعد 86 كلم شرق عنابة، يتميز بموقعه الحصين، فهو عبارة عن شبه جزيرة ضيقة تتشكل من لسان صخري ممتد بموزاة الشاطئ تقدر مساحته بـ 3.200 متر مربع ويتصل بالبر عن طريق معبر ضيق في الجهة الشرقية، مما يشكل مع الساحل المقابل ميناء طبيعيا يتراوح عرضه بين 50 و100 متر وعمقه بين 4.2 و8.5 متر، وهذا ما جعل منه مركزا تجاريا حصينا منذ القديم، فكان محطة قرطاجية ثم مركزا رومانيا عرف بتونيزا (Tunisa)، وتحول بعد الفتح الإسلامي إلى مرسى للتجارة واستخراج المرجان فعرف بمرسى الخرز، وفي العهد العثماني تحول إلى محطة تجارية

<sup>(1)</sup> حصن فرنسا المعروف بباستيون فرنسا) (Bastion de France)، يقع على بعد 48 كلم شرق مدينة عنابة، وقد أقيم على نتوء صخري يشرف على البحر وتحيط به الكثبان الرملية المكسوة بالأعشاب والشجيرات وخلفه أراضي قبيلة "معزولة" التي تكثر بها المستنقعات والغابات. ويتكون الحصن من بناية ضخمة تضم ساحتين تنفتح على غرف الإقامة مجموعة من العمال ومخازن لحفظ الحبوب والسلع، تفصل بينهما بناية مخصصة لرئيس المركز وأعوانه.

الشركة الإفريقية (الفرنسية) حاكما ومعه حامية صغيرة تستخدم في الدفاع عن الحصن وحماية المواشي الموجودة في المراعي المجاورة ولحراسة العربات التي تخرج إلى الجهات القريبة من الحصن للبحث عن الحطب وجلب الأقوات.

وبمقتضى معاهدة السلام الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 1694 (1) سمح للشركة الإفريقية أن تحتفظ في منزل منفصل عن الحصن بعدد من الرهائن العرب حتى تأمن من غاراتهم، ولأنه بدون هذا الإجراء الوقائي يصبح من المستحيل التصدي لهؤلاء القوم، وفي الوقت الحالي فإن موقع حصن القالة يعيش حالة من التوتر الشديد تسبب فيه العرب البدو بقيادة بوعزيز الذي

للشركات الفرنسية التي حصلت على امتيازات الصيد واستخراج المرجان وتصدير الحبوب والمواد الخام مقابل إتاوات سنوية تدفعها لديوان الجزائر، ومن هذه الشركات التي مارست تجارة مربحة بحصن القالة: شركة إفريقيا (Compagnie) (Auriol) (Auriol) وشركة أوريول (Auriol) (64-1730)، والشركة المملكية الإفريقية (1731-1792) وشركة الرملكية الإفريقية (1792-1741) (Compagnie Royale d'Afrique) ثم الغيت الحقوق الفرنسية ردا على موقف نابليون المعادي للدولة العثمانية واحتلاله مصر، وأعطيت الامتيازات للإنكليز (1807-1817) الذين تخلوا عنها ليتولاها الفرنسيون من جديد بواسطة شركة باري (Parcl)، 1827-1822. وبعد فرض الحصار الفرنسي على السواحل الجزائرية (1827) أقدم الحاج أحمد باي قسنطينة بأمر من داي الجزائر على طرد الفرنسيين من حصن القالة وإحراق مركزهم التجاري به.

<sup>(1)</sup> دأبت فرنسا على عقد معاهدات مع الجزائر تخول لها امتيازات تجارية وتعطي لها حق احتكار صيد المرجان منذ سنة 1619، وتعتبر معاهدة عام 1694 من أهم المعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا، فأصبحت من حيث بنودها والشروط التي تضمنتها بمثابة نموذج للمعاهدات العديدة التي أعقبتها، وهذه المعاهدة هي التي حددت الامتيازات الممنوحة للفرنسيين بمركز القالة مقابل إتاوات وهدايا سنوية، فقد ضمنت لهم حرية الصيد البحري وخولت لهم استخراج المرجان وصيد وتصدير شحنات عديدة من الحبوب، بالإضافة إلى شراء كميات من الجلود والصوف والشمع والعسل، وهذا ما سمح لهم بنوع من حرية التصرف مكنتهم من استقدام ما لا يقل عن 400 عامل وحارس، ومكنهم من بناء منشآت تجارية وإحداث منزل يقيم به بعض رجال القبائل باعتبارهم وهائن، وذلك حتى يأمن المركز التجاري الفرنسي غارات القبائل المجاورة.

سبق الحديث عنه، فهويمارس كل أنواع الاجرام في البلاد حتى يستطيع أن يوفر لباي قسنطينة بثلاثين ألف قرش التي تعهد له بها مقابل احتفاظه بمنصبه كقائد لقبيلته، وبالفعل فقد تمكن قبل وصولنا بفترة قصيرة من الاستحواذ على مواشي العرب المتعاملين مع الشركة الإفريقية كما ألحق أضرارا بتجارة الحبوب بفعل تهديده بمهاجمة القالة.

يمارس بالقالة صيد المرجان بنجاح كبير، ونفس النشاط يمارسه الجنويون بجزيرة طبرقة (1) الواقعة على مسافة قصيرة من هنا. وهذا ما أدى إلى ظهور العديد من الصعوبات الناتجة عن انتهاك الحدود المتبادل بين البلدين (الجزائر وتونس). فمع أن سكان طبرقة كانوا في حالة سلم مع الجزائريين إلا أن أحد قراصنتهم أقدم على الاستيلاء على قارب صيد تابع للقالة بحجة أن هذا القارب خرق الحدود المتفق عليها بين البلدين.

لقد عاينت الكيفية التي يتم بها صيد المرجان بالقالة، فيرمى من

<sup>(1)</sup> جزيرة طبرقة تقع قبالة الساحل التي توجد فيه المدينة التي تحمل هذا الاسم طبرقة (Thabarca)، وقد كانت هذه المدينة في أول أمرها محطة فينيقية، وتحولت إلى ميناء روماني عرف ازدهارا ملحوظا في القرنين الثالث والرابع الميلاديين لوفرة المعادن والمحاصيل التي كانت تصدر منها، ثم احتفظت بأهميتها في العصور الإسلامية. ومع انعدام الأمن بالبحر المتوسط منذ القرن الحادي عشر، اكتسبت الجزيرة المقابلة لها أهمية خاصة، فاستولى عليها خير الدين ليقايض بها الجنويين مقابل إطلاق سراح مساعده البحار الشهير دارغوث باشا (1541)، فأصبحت منذ ذلك التاريخ تحت آل لوموليني إحدى العائلات الكبرى بجنوة، وضمت إلى أملاكهم عندما قام بتسليمها لهم نائب ملك صقلية فردناد دو غونزاغ F. de أملاكهم عندما قام بتسليمها لهم نائب ملك صقلية فردناد دو غونزاغ (F. de اعتنوا بدفاعات الحصن، وعملوا على تطوير صيد وتجارة المرجان وتصدير الحبوب. هذا ونافس الجنويين على هذا الحصن الفرنسيون وحاولوا افتكاكه المنهم، وعندما فشلوا في ذلك أقنعوا باي تونس علي باشا بطردهم منه، فتمكن ابنه يونس من الاستيلاء عليه في شهر يونيه 1741، وهذا ما مكن فرنسا فيما بعد من إنشاء مركز تجاري به سنة 1781.

القوارب قطعة خشب على شكل صليب في البحر بعد أن يشد إلى حبل، ويثبت في الخشب جسم ثقيل ويزود بشباك مصنوع من خيوط القطن أوالقنب، وما أن تغوص هذه الأشياء داخل الماء وتلامس قاع البحر الذي يصل عمقه حسب المواقع من ثلاثين إلى أربعين براس (Brasses)(1)، حتى يشد إلى الأعلى فتعلق بالشباك جذور وأغصان شجر المرجان وغيرها من التكوينات البحرية في حالة جيدة أومهشمة، وطريقة الصيد هذه يستبعد فيها في كل حال من الأحوال استعمال التكوينات البحرية غير المرجانية من قبيل عرق اللؤلؤة (Matrepores) والفطر المعروف عرق اللؤلؤة (Cératophyle) والمجوفات (Alcyonites) وغيرها من المنتجات بعش الغراب (Champignon) والمجوفات (Alcyonites) وغيرها من المرجان والتي اقتنيت مجموعة جميلة منها.

توجد على مسافة من القالة آثار تاغاست<sup>(2)</sup> موطن القديس أغسطين، حيث تشاهد بعض بقايا الأسوار بالقرب من بحيرة ذات مياه مالحة قد تكون بحيرة مادور (Madaure) التي ذكر القديس أغسطين بأنه درس بها<sup>(3)</sup>، والتي

<sup>(1)</sup> براس (Brasse) قياس بحري يستعمل في تحديد عمق المياه، يقدر طوله بخمسة أقدام أي حوالي 1.06 متر، بحيث تساوي 10 براس ثانية واحدة بالنسبة لقياس عمق البحر.

<sup>(2)</sup> تاغاست (Thagaste) هي مدينة سوق أهراس الحالية، تقع في منخفض جبل يعبره وادي مجردة (باغرادا)، عرفت ازدهارا تحت حكم الرومان، واشتهرت بكونها مسقط رأس القديس أغسطين (354)، ولم يغادرها إلا سنة 361 عندما ذهب للدراسة بمادور، وعاد إليها بعد اعتناقه المسيحية بإيطاليا ليستقر بها قبل أن يصبح أسقفا لهيبون (عنابة) (388–391).

<sup>(3)</sup> مادور المعروفة اليوم بمداوروش والواقعة إلى الجنوب من سوق أهراس (بـ 46 كلم)، تعد إحدى المدن الرومانية المهمة بمقاطعة نوميديا، اشتهرت بكونها مركزا ثقافيا تخرج منه العديد من الأدباء اللاتين ودرس به كل من أبوليوس والقديس أغسطين. ومن الراجح أن هابنسترايت قد أخطأ في تحديد المكان، فالبحيرة المالحة التي ذكرها هي بلا شك البحيرة الواقعة بالقرب من القالة، وهذا ما يظهر لنا بأن هابنسترايت لم يصل في

كانت موطن أبوليوس (Apulée)(١).

لقد انتقلنا من القالة إلى طبرقة أملا في العثور على بعض النباتات البحرية ؛ فركبنا زورقا يسير بالمجاديف، وبعد ست ساعات وصلنا جزيرة طبرقة وهي تبعد عن اليابسة ببعض مئات من الأقدام (2)، وهي عبارة عن صخرة محصنة بفعل عامل الطبيعة وعمل الإنسان وفي أعلاها حصن ؛ يمارس سكانه تجارة مربحة جدا مع العرب ويشتغلون أيضا بنجاح في صيد المرجان.

تعود ملكية جزيرة طبرقة إلى آل لوموليني (Lomellini) الجنويين بعد أن منحت لهم هذه الجزيرة كهدية من أحد أعيان مدينة تونس اعترافا منه بفضل الذين أطلقوا سراحه بعد أن وقع في الأسر ووثقوا بكلامه واعتبروه تعهدا شرفيا منه لدفع فديته، وقد كانت هذه الجزيرة في وقت سابق ضمن ملكية الإمبراطور شرلكان الذي عمل على تحصينها لاستعمالها في حملته على

جولاته إلى تاغاست أو مادور الواقعتين بعيدا في الجنوب وإنما ذكرهما في معرض حديثه عن القديس أغسطين.

<sup>(1)</sup> أبوليوس (Apulée) وهو لوسيوس أبوليوس (Lucius Apuleius) (10-180م) الأديب اللاتيني، ولد بمادور (مداوروش) بنوميديا، درس بمسقط رأسه وبقرطاج وأثينا، وتجول في العالم الروماني، واستقر مدة بمدينة طرابلس، وكرم بقرطاج كخطيب وكاتب. اعتنق المذهب الأفلاطوني وعرف ببلاغته ومحاضراته في الفلسفة والعلوم والآداب، واشتهر بأشعاره وكتاباته الأدبية، فلم تصلنا منها سوى المرافعة (Apologie) وهي دفاعه عن نفسه من تهمة السحر، وبعض نصوص محاضرات الأزاهير (Florides)، أما الرواية التي خلدته في عالم الأدب القديم والتي ظلت متداولة ومعروفة باعتبارها أول رواية في التاريخ، فهي "التحولات" (Métamorphoses) أو الحمار الذهبي التي استقاها من الأدب الإغريقي ووضعها في أحد عشر كتابا وعرض فيها مغامرات وأوضاع شخص تحول بفعل السحر إلى حمار،

<sup>(2)</sup> تقدر المسافة بين حصن جزيرة طبرقة والساحل المقابل لها بـ 400 متر، وهي اليوم ملتصقة بالبر بعد إصلاح الميناء وتهيئة طريق يؤدي إلى حصن الجنوبين الذي تهدمت بناءاته الداخلية.

مدينة تونس، وهي اليوم تتكفل بالدفاع عن نفسها<sup>(1)</sup>، وسكانها يتكلمون لغة إيطائية غير سليمة. وغير بعيد من هذه الجزيرة عند مصب وادي قنديل بربا (Gondil-Barba) تشاهد آثار طبرقة أوطبئرة (Thabathra) التي كانت فيما مضى مدينة أسقفية شهيرة.

وبعد معاينة بعض النباتات والأسماك غادرنا طبرقة على إحدى السفن الجيدة التسليح وذلك لعلمنا بأن القرصان الذي استولى على قارب الصيد بطبرقة لا يزال متواجدا أيضا بنواحي رأس نيغرو. وقبل سفرنا استقبلنا حاكم جزيرة طبرقة بحفاوة حاول أثناءها تجاوز ما صدر منه سلفا، إذ قابلنا بكل تحفظ في أول مرة عند نزولنا بالحصن ظنا منه أننا فرنسيون، ليظهر لهم أنه لم ينس ما لحق به من اعتداء تحت حصن القالة عندما استولى أحد القراصنة على سفينة تابعة له ؟ ورغبة منه في تجاوز ما صدر منه وتعبيرا عن امتنانه لنا ودعنا بعدة طلقات مدفعية.

وفي نفس اليوم (25 جويلية) وصلنا إلى رأس نيغرو<sup>(2)</sup>، وعملا بالأوامر التي أصدرها تمت تحيتنا بطلقات مدفعية واستقبلنا الحاكم مع بعض الضباط على الشاطئ ؛ وهذا ما نعتبره تشريفا خاصا بملكنا نحاول جاهدين أن نكون أهلا له.

لقد أصبحنا الآن بمملكة تونس، ونظرا لكون الباي كان مع الجند

<sup>(</sup>۱) لا نسلم بهذه الرواية المتعلقة باستقرار الجنويين بحصن جزيرة طبرقة، فمن المعروف أن رجود الجنويين بها يعود إلى عهد متقدم عندما تنازل لهم عنها خير الدين بربروسة مقابل إطلاق سراح مساعده الرايس دراغوث باشا (أنظر الهامش رقم 110).

<sup>(2)</sup> رأس نيغرو (Cap Negro) نتوء بحري يقع إلى الشرق من طبرقة، يتحكم في خط الملاحة بين بنزرت وعنابة، عرف في القديم بوجود معبد أوبولون به حسب بطوليمي .(Ptolémée) أقام به الفرنسيون مؤسسة تجارية لصيد المرجان، وتمكن الباي على باشا من الاستيلاء عليه بعد حملة عسكرية بقيادة ابنه يونس سنة 1741.

المصاحبين له (المحلة) في مكان لا يبعد إلا بيوم واحد عن رأس نيغرو، رأيت لزاما علي أن أذهب إليه لتسليمه رسالة داي الجزائر، خاصة وأن الحاكم الذي استقبلنا برأس نيغر أعلمه بوصول أجانب عن البلاد يرغبون في رؤيته؛ وكان من طيبة باي تونس بعد أن علم بوجودنا بمملكته أن أرسل إلينا أحد مستخدميه مع بعض الفرسان لتأمين سلامتنا أثناء توجهنا إليه، فوصلنا في المساء معسكره بمدينة باجة مركز إحدى المقاطعات التي تحمل نفس الاسم(1)، ومثلنا أمام سيادته وهواللقب الذي يدعونه به(2)، فلم يهضم فكرة

<sup>(1)</sup> باجة وهي فيغا (Vega) الواقعة بالشمال التونسي بين حوض مجردة وجبال خمير، خضعت للرومان مع نهاية الحرب البونية الثانية، تعرضت للهدم من طرف القائد الروماني ميتيلوس (Metellus) في حربه مع يوغرطة (109 ق.م.)، وبعد أن عرفت ازدهارا تحت الحكم الروماني، تعرضت للتخريب على يد الوندال (448). وعندما استولى البيزنطيون عليها عملوا على تحصينها كما يشهد على ذلك اليوم برجان مستديران يشرفان على بناء مربع الشكل. ومن معالمها التي تعرف عليها هابنسترايت باب العين حيث العين العتيقة في ساحة صغيرة بجوار بقايا باب قديم.

<sup>(2)</sup> وهو الباي حسين بن علي التركي وهو ذر أصول إغريقية من جزيرة كريت، شغل منصب كاهية أو نائب الباي إبراهيم الشريف، وعندما وقع هذا الأخير في قبضة الجزائريين، أجمع قياد الجند والأعيان والعلماء بمدينة تونس على توليه شؤون البلاد لحزمه وحسن سلوكه، وذلك خوفا من استيلاء الجند الجزائريين على مدينة تونس وتعرضها للنهب.

تولى حسين بن علي الحكم في 20 ربيع الأول 1117 هـ/ 12 يوليو 150.000 وتمكن من إبعاد الجزائريين عن مدينة تونس مقابل ضريبة ثقيلة قدرت بـ 150.000 ربال، كما تمكن من إقرار الهدوه وأحبط محاولات إبراهيم الشريف الرجوع إلى الحكم بعد أن أقنع الجزائريين بإطلاق سراحه وتقديم العون له (1118 هـ/ 1706 م)، ومما زاد في سلطته حصوله على فرمان التولية من السلطان العثماني برتبة 'أمير أمراء' وتثبيته في منصب الباي، فعمل على إعمار البلاد واستتباب الأمن ورعاية شؤون الرعية وتوقيع معاهدات سلم مع العديد من الدول الأوربية، ووقف في وجه الأسطول الفرنسي الذي حاول مهاجمة حلق الوادي سنتي 1723 و1731.

أن هناك ملكا يبلغ به حبه للعلوم إلى حد إرسال مجموعة أشخاص للتجول في بلدان بعيدة ؛ ومع أن الرسائل التي حملناها له تركت أثرا طيبا جدا لديه، إلا أنها لم تبدد شكوكه في صدق نوايانا، ومن حسن حظنا في هذا الموقف أن طبيبه الذي اطلع بواسطة الأوراق الرسمية التي نحملها على خبر مغادرتنا مقاطعة ساكسونيا، وعلى نيتنا في القيام بسفر إلى تونس شرح له موضوع رحلتنا، وعندها استقبلنا بحفاوة كبيرة وحظينا بمعاملة جيدة في قصره، هذا القصر الذي يدل كل شيء فيه على أن صاحبه إنسان متحضر، بل أعطى فكرة جيدة عن مملكة تونس فيما يتعلق بنظام الحكم.

وفي الغد طلبنا من الباي السماح لنا بزيارة بعض الآثار القديمة فلم يستجب لرغبتنا هذه بحجة أنه يخاف علينا من أن نتعرض للخطر، معقبا على عدم استجابته لطلبنا بأنه من العار عليه أن يلحق بنا أي مكروه. ومع ذلك سمح لنا أن نتعرف على مدينة باجة التي كانت أسوارها وأسس منازلها من بقايا البنايات الرومانية ؟ ومن بين النقوش التي شاهدناها نقشا أثار اهتمامنا يحمل هذه الكتابة :

"Filio Divi Commodi Frater Imp. XII. cos III. p. p. Q. ad Nap. M. Aurelio Antonin et auspiciis divinis ".

أما كتابة النقش المثبت بأعلى باب قصبة المدينة فهويحمل اسم الإمبراطور كايوس جوليوس أوريليانوس .(Caius Julius Aurelianus)

هذا وما كدنا ننهمك في نقل كتابات هذه النقوش حتى أحاط بنا جمهور غفير كانت نظراته تنم عن حقد دفين، ولم يلبث أن تزايدت أعداده وبدأ برمي بعض الحجارة علينا، وعندها تراجعنا وعدنا من حيث أتينا، وبعد أن ودعنا الباي قضينا الليل خارج القصر في خيمة نصبت لنا، وذلك حتى نتمكن من السفر في ساعة مبكرة من صباح الغد.

ومع حلول النهار استأنفنا سفرنا وكانت الحرارة شديدة جدا، فعرجنا في

طريقنا على مناجم الرصاص<sup>(1)</sup>، ورأينا أن العاملين فيها لهم مقدرة على معالجة المعدن، فقد اعتادوا على سحق فلزاته وتذويبها. وشد انتباهنا هناك منظر منبع ماء معدني غير بعيد عن تلك المناجم، مذاقه طيب وحرارته معتدلة. وقد تبين من اللون الأصفر لأكوام الكلس العديدة ومن طعم الماء أن مياه هذا المنبع بها تكوينات حديدية، وفي هذه المرة كان علينا أن نبحث عن نبع ماء عادي منعش بدلا من نبع المياه المعدنية هذا، لأن الحرارة الشديدة في هذا اليوم جعلت الماء الذي نحمله غير سائغ للشراب.

وبعد أن استرحنا بعض الوقت تحت ظل الأشجار، ممتعين أبصارنا بأشجار الرمان الكثيرة والمحملة بثمارها التي لم تنضج بعد، أجهدنا أنفسنا في السير للوصول إلى رأس نيغروقبل حلول الليل، وقد لاحظنا أثناء الطريق أن هناك ثقوبا مربعة محفورة في الصخور وهي من الكبر بحيث يمكن الجلوس والنوم فيها دون الوقوف، ونظرا لتماسك الصخر وصلابته الشديدة فإن مثل هذه الثقوب لا بُدَّ أن تكون قد استعملته في نعتها أدوات حديدية، وسكان هذه الجهة حسبما أبلغنا دليلنا يعتقدون أنها كانت مساكن للرهبان وقد رأينا ما يشبهها على شاطئ البحر قرب طبرقة.

وبعد الرجوع إلى رأس نيغرو قررت أن أمكث به لبضعة أيام بعد أن أصاب المرض الجماعة المصاحبة لي، وهذا المرض أمر عادي لا يمكن تجنبه غالبا أثناء اشتداد الحر، فضلا على أني لا أستطيع فعل شيء في مدينة تونس قبل وصول الباي إليها ؛ وصادف ذلك أنني كنت أرغب في الاحتفال مع رفاق السفر بعيد ملكنا وهوالموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس، وكان من دواعي سرورنا أن ينضم إلينا السيد صوري (M. Soret) حاكم المركز وكل

<sup>(1)</sup> تقع مناجم الرصاص والزنك بمنطقتي سجنان وتامرا، وهي تبعد بحوالي 120 كلم عن مدينة تونس، بينما المسافة بين تامرا ورأس نيغرو تقدر بـ 20 كلم تحف بها غابات الفلين الكثيفة.

من كان معه، فرفعت بهذه المناسبة التحية لشخص جلالته (ملك بولونيا) بإطلاق إحدى وعشرين طلقة من مدافع الحصن، تبعتها مجموعة طلقات بنادق أداها جنود الحامية وهم في حالة استعداد عسكري تام. وشاركنا في احتفالنا هذا كل سكان حصن رأس نيغرو، وأنهينا يومنا البهيج بموسيقى موريسكية رقص على أنغامها رجالنا وهذا ما جعلنا ننسى كل الصعوبات التي تعرضنا لها وامتلكنا شعور ببداية حياة جديدة خاصة وأن مرافقينا قد استرجعوا صحتهم وبدأنا للتو في الاستعداد للسفر إلى مدينة تونس.

لقد علمنا ونحن في رأس نيغروأن الإسبان حققوا نجاحا كاملا في حملتهم على وهران، وأنه من غير الممكن وصف غيظ وغضب الأهالي ومدى شدة حقدهم على المسيحيين عندما بلغهم خبر استيلاء الإسبان على وهران، فاعتبرنا أنفسنا سعداء جدا أن نكون في منأى عن كل هذه الأخطار، لأنه في كل الحالات يعتبرنا الأهالي منحازين إلى الجانب المعادي لهم، وفي وهران نفسها قتل بعض العوام مستشار قنصلية فرنسا ولم يحل دون تعرض باقي الأجانب بها لنفس المصير سوى لجوؤهم إلى منزل القنصل الإنكليزي. وفي هذه الظروف التي قتل فيها كثير من العرب، لم يكن التونسيون يختلفون في شعورهم عن الجزائريين مع أن مصالحهم مختلفة، فقد وقفوا في هذه الكوارث التي حلت بالمسلمين في عمومهم نفس موقف الجزائريين، فحاولوا الرد عليها بالانتقام من المسيحيين كلما أمكن لهم ذلك ؛ فسكان نواحي رأس نغروكانوا أشد هيجانا ضدنا حيث ظنوا أن إطلاق المدافع من الحصن الذي نيغروكانوا أشد هيجانا ضدنا حيث ظنوا أن إطلاق المدافع من الحصن الذي سبقت الإشارة إليه كان تعبيرا عن احتفالنا باستيلاء الإسبان على وهران.

عرف رأس نيغروبهذا الاسم نظرا للون صخوره الداكنة أوكناية عن حالات الغرق الكثيرة التي تحدث عنده غالبا، وهويقع على خط عرض34 مهرة الغرق الاستواء، وقد بناه أول مرة الجنويون والإنكليز، ثم أصبح ضمن احتكار الفرنسيين سنة 1683، فشيدوا به حصنا مهيئا لنصب المدافع المأخوذة من حطام السفن التي تعرضت للغرق بالقرب منه، وأصبح مركزا

تجاريا تصدر منه إلى مرسيليا شحنات معتبرة من القمح والشعير والخضر الجافة والأصواف والجلود التي يشتريها وكلاء المركز من العرب بسعر متفق عليه. فكان على السفن أن تغادر الحصن بقدر ما يمكن من السرعة محملة بهذه الشحنات تجنبا للمخاطر المحدقة بالملاحة على هذا الشاطئ كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

واصلنا سفرنا عن طريق البحر إلى بنزرت<sup>(1)</sup> على ظهر سفينة من نوع فرقاطة (frégate) تابعة للشركة ؛ وبنزرت قد تكون أوتيكا القديمة (Utique) وهي إحدى المدن البحرية الرئيسية في العهود القديمة، وقد حملنا على الاعتقاد بأنها أوتيكا كونها تتفرد بموقع مينائها الذي يتصل بالبحر عن طريق قناة تعبرها

<sup>(</sup>۱) بنزرت، حسب أوصاف المؤرخ الروماني بلين (Pline)، هي مدينة هيبو دياريتوس (Hippo Diarrhytus) التي تعني مقطع الأسود. فتحها المسلمون سنة 661. خضعت لخير الدين عند استيلائه على تونس (1534)، وعند تراجعه أصبحت ضمن أملاك الإمبراطور شرلكان (1535)، لكن الإسبان اضطروا للتخلي عنها عند انسحابهم من تونس، فظلت مدينة بحرية معرضة للهجمات البحرية، فتعرضت لقنبلة الأسطول الفرنسي سنة 1770، وبعد خضوع تونس للحماية الفرنسية (1881)، اهتم الفرنسيون بتطوير مينائها وجعلوا منها قاعدة عسكرية مهمة.

<sup>(2)</sup> أما أوتيكا القديمة (Utique) فهي غير بنزرت، تقع بالقرب من مصب نهر مجردة بموقع بوشاطر على بعد 12 كلم عن الشاطىء بعد أن تراجع البحر عنها. يعود تأسيسها إلى جماعة من الفينيقيين قدموا إليها من صيدا حوالي 1101 ق.م.، وأصبحت ضمن منطقة نفوذ قرطاج (حوالي 408 ق.م.)، وأعلنت خضوعها للرومان مع بداية الحرب البونية الثالثة (149 ق.م.)، فاتخذها الرومان قاعدة لهم في حربهم ضد قرطاج وأعلنوها مدينة حرة (144 ق.م.)، وأصبحت تحظى بمنزلة عاصمة إفريقيا الرومانية، ونزلت بها قوة القائد الروماني ماريوس لمحاربة الملك النوميدي يوغرطة (107 ق.م.)، وانخرطت في الحرب الأهلية الرومانية بين مؤيدي قيصر وأنصار بومبيي، وبها وضع كاتون حفيد الخطيب الروماني الشهير كاتون(Caton) حدا لحياته عند انتصار قيصر عليه في معركة تابسوس (46 ق.م.). ومع أعادة إعمار الرومان لقرطاج على عهد أغسطس، فقدت أوتيكا مكانتها وإن حافظت على عمرانها تحت حكم الأباطرة السيفيريين في القرن الثالث، بعدها تراجعت لتتحول إل أنقاض مع فتح العرب لإفريقيا.

السفن بسهولة مع أنها ضيقة، وهي تمتد على مسافة ثلاثة أميال بحرية داخل اليابسة، تعبرها قناة أنشأها الرومان، وتتعرض بسبب انفتاحها على البحر لظاهرة المد والجزر التي تأتي لها بكمية وافرة من السمك تمكن السكان من صيدها والمتاجرة بها، وهذا ما هيأ لهذا الوطن حياة رغدة ؛ وقد صادف حلولنا ببنزرت وقت صيد أسماك الحنكليس أوأنقليس (Anguilles) والبكورة (Pelamydes) والبوري (Mulets) والموري (Mulets)، وهي أصناف تختلف كميتها في البحر والبوري أخر، ويعتبر الصيد وفيرا إذا أمكن الحصول على كمية من البوري تملأ قوارب بأكملها، فيفرغ السمك من بيضه ليجفف على حدة، وهوما يعرف بالبطارخ (La poutargue) الذي يؤكل مع الزيت والخل وهومن الأطعمة الشهية ذات المذاق اللذيذ.

ومدينة بنزرت بنيانها منتظم ويعطي منظرا جميلا ومن بين آثارها القديمة نقش عثرنا عليه وقد كتب عليه هذه الكلمات :

"Imp. Caes. M. Aurelius Antonius Pius Felix Augustus
Parthicus Max. Britanicus Max. Ge anicus Max. trib. pot. XVIII.
Cos III. P. P. resticuit XLIX".

لقد أبدى كل من قنصل فرنسا وقنصل إنكلترا استعدادهما لاستقبالنا في مدينة تونس وتقديم ما يعود علينا بالفائدة في رحلتنا، وبالفعل تسابقا على استضافتنا، فأرسل إلينا قنصل فرنسا الفارس سان جيرفي -Le chevalier Saint) (Le chevalier Saint) مترجمه مع عربات لنقلنا من بنزرت، وعندما وصلنا مدينة تونس وجدنا أنفسنا في بيت القنصل الفرنسي وبه كل ما يمكن أن نتمناه في إقامتنا،

<sup>(1)</sup> لسانت جيرفي كتاب عنوانه 'مذكرات تاريخية تتعلق بالحكومة القديمة والجديدة لمملكة تونس، طبع بباريس منة 1736.

Saint-Gervais, Mémoires historiques qui concernent le gouvernement de l'ancien et du nouveau de Tunis, 1736, I vol, in - 8°.

<sup>[</sup>تعليق صاحب الرحلة].

وفي هذه الظروف الجيدة كانت أمنيتي أن أتمكن من إضافة أشياء جديدة إلى مجموعاتي من الحيوانات والمقتنيات النادرة في مملكة تونس التي يسودها النظام ويتوفر بها أمن الأشخاص خاصة بعد أن شملنا الباي برعايته أثناء الاستقبال الذي حظينا به عنده.

### الرسالة الرابعة

## 5 أكتوبر (1732).

سيدي،

بمجرد أن عاد باي تونس الذي يلقب بالملك (1) من معسكر باجة حيث التقينا به سابقا، وفي هذه المرة ذهبنا إليه وهوبمدينة تونس لتقديم الشكر ولطلب السماح لنا بالسفر إلى داخل البلاد. وقد أبلغنا بعد بضعة أيام من الانتظار أنه لا يمانع في قيامنا بهذه الجولة لكنه أبدى تحفظا على ذلك بدعوى أن هذا السفر يعرضنا إلى خطر محقق نظرا للحقد الذي يكنه العرب للنصارى والذي تأجع في هذا الوقت بالذات بسبب غزوالإسبان لإفريقيا (2) وعلَّلَ موقفه هذا بأنه استجابة لرسائل التوصية التي كتبها داي الجزائر في

<sup>(1)</sup> يحمل باي تونس باعتباره الحاكم المطلق الصلاحية في مملكته لقب الملك، والمقصود هنا هو الباي حسين بن علي التركي مؤسس الأسرة الحسينية الذي حكم تونس من 1705 إلى 1759 (أنظر ترجمته: هامش رقم 119).

<sup>(2)</sup> يقصد به غزو إسبانيا لوهران والمرسى الكبير، فقد صمم الإسبان على استرجاع موقعي وهران والمرسى الكبير اللذين فقدوهما سنة 1708 بعد أن تعهد الملك فيليب الخامس باستعادتهما، واستمر الإعداد للحملة ثلاث سنوات، انتهت بتوجه الأسطول الإسباني في 15 يونيو 1732 من أليكانت إلى سواحل وهران، وكان الأسطول يتكون من حوالي 500 سفينة نقل و16 سفينة حربية منها فرقاطتان وغليوطتان، أما عدد الجند المشارك في الحملة فكان 28.000، وتولى قيادته الكونت در منتيمار .(Le Comte de Montemar) ورغم هيجان البحر، فقد تم إنزال القوات بساحل الأندلس غرب وهران في 29 يونيو، وبعد مواجهة القوات الإسبانية لمقاومة عنيفة من قوات باي الغرب

شأتنا والتي تدعوه إلى رعاية شؤوننا، وسواء كان هذا الموقف السلبي صادرا منه عن سوء نية أوأنه نابع من شكوك لا أساس لها من الصحة على اعتبار أننا أتينا للاطلاع على حالة البلاد، فإنني أنظر إلى هذا الموقف بأنه أسوء ما تعرضت له في سفري، ومع ذلك فإن هذا الموقف من باي تونس لم يحد من رغبتي الجامحة للتعرف على الآثار القديمة لنوميديا، فكنت أتحين أول فرصة تتاح لي حتى أذهب إلى طرابلس، وفي انتظار تحقيق ذلك عقدت العزم على الذهاب إلى شواطئ البحر كي أمضي وقت فراغي في شيء مفيد وحتى لا أبقى في حالة فراغ، فقد شغلت نفسي منذ وصولي إلى تونس بجمع بعض الحيوانات التي أمكنني جمعها، فكان أول ما تحصلت عليه من هذه الحيوانات نعامة صغيرة جميلة الشكل، وقد أهدى السيد هودسن . (الملامة الميادتكم نعامة أخرى أبهى منظرا ، وقد أتيحت لي الفرصة أن أجري تشريحا على نعامة ثالثة نفقت من جراء مرض أصابها، كما تحصلت أيضا على خروفين إثيوبيين لهما شكل غير واضح الملامح كما هومرسوم أيضا على خروفين إثيوبيين لهما شكل غير واضح الملامح كما هومرسوم الدى رويش (Ruysch) في اللوحة 22 تحت اسم أوفيس بيريغرينا (Ovis) وهذا الحيوان يتميز بكونه مكسوبشعر طويل عوض الصوف

مصطفى بوشلاغم المؤلفة من حوالي سبعة آلاف من الجنود والمتطوعين في معركة حاسمة يوم 30 يونيو، تمكنت من الاستيلاء على حصون وهران والمرسى الكبير، ويعود نجاح الحملة الإسبانية إلى تأخر وصول المدد من داي الجزائر الذي كان يخشى توجه الأسطول إلى مدينة الجزائر، فتأخر في إرسال الإمدادات التي وصلت بقيادة آغا العرب، وهو ابن الداي كرد عبدي، متأخرة، ولم يعد من الممكن طرد الإسبان الذين تحصنوا خلف أسوار وهران والمرسى الكبير، فاكتفى الجزائريون بالمناوشة وتضييق الحصار ليحولوا دون توسع الإسبان في الجهات القريبة من وهران.

<sup>(1)</sup> لقد رافق هابنسترايت في رحلته هذه مجموعة من المساعدين منهم المصور رويش الذي عمل على وضع مصور يتكون من لوحات للحيوانات والأشياء التي تم جمعها، والتي تعتبر الآن في حكم المفقود بعد أن اختفت مع أوراق هابنسترايت.

وهوفي حجم الشاة العادية، كما أعطى لي القنصل الإنكليزي قردا من نوع سيركوبيتاك (Cercopithèque) ذا وجه غريب.

وتتضمن مجموعتي من الحيوانات أيضا ثلاثة طيور صيد من نوع النسر المعروف جدا في هذه البلاد وأعدادا من الحرباء وطائر النحام (Le phénicoptère ou Flamant)، وهوطائر يوجد بكثرة على شاطئ بحيرة صغيرة تقع بين البحر ومدينة تونس، وهويتميز بجمال منظره بسبب الحمرة القانية التي تكسومنقاره وجناحيه ورجليه. ولم يشغلني ذلك عن جمع بعض القطع المعدنية الرومانية، وقد تمكنت من جمع العديد منها وكان أغلبها من البرونز، كما تحصلت على تمثال صغير من المرمر علوه نصف قدم تتميز صناعته بالدقة والإتقان، عثر عليه عند تهيئة أساس أحد المنازل، وهويمثل فينوس (Vénus) وهي تمسك قلبا بيدها.

لم استسغ المكوث بمدينة تونس مثل الأسير، فقررت مغادرتها وتهيأت لذلك، فوزعت المهام على مرافقي، بحيث يظل بتونس شخصان للعناية بالحيوانات التي جمعتها، على أن أذهب أنا والآخرون إلى طرابلس في أول فرصة تتاح لنا. وأثناء الانتظار وعلى الرغم من أن رفاقي كانوا قلقين بسبب خروجي من المدينة خشية أن أتعرض لأحداث مزعجة، فإني لم أستطع مقاومة رغبتي في رؤية آثار قرطاج.

ففي 2 سبتمبر (1732) تمكنت من مغادرة المدينة، وتوجهت لزيارة حنايا المياه (۱۹۵۵) التي كانت تزود قرطاج في الماضي بالمياه (۱۱)، وهي

<sup>(1)</sup> حنايا قرطاج (Aqueducs) تجلب بواسطتها المياه من حوض زغوان إلى مدينة قرطاج، طولها الإجمالي 123 كلم. يعود بناؤها على الأرجح إلى الإمبراطور الروماني هادريان ما بين سنتي 120 و131، وأعيد ترميمها سنة 203 من طرف الإمبراطور سبتيم سيفير، وبعد أن تضررت على عهد الوندال أصلحها البيزنطيون، وقطع العرب الماء المنقول عبرها عندما حاصروا مدينة قرطاج بقيادة حسان بن النعمان (698)، وحاول الفاطميون الذين حكموا تونس في القرن العاشر

تبدأ من زغوان وهومكان تتجمع فيه العديد من الينابيع مما يوفر كمية وفيرة من المياه تجلب إلى المدينة من مسافة خمسة أميال بطريقة تثير الاهتمام ؟ وهذا الأثر المعماري لم يبق محافظا على شكله بعد أن تهدمت أجزاء عديدة منه وزالت معالمها تماما بفعل عوادي الزمن وأثر الحروب وتخريب السكان الذين استعملوا حجارة أقواس الحنايا لبناء منازلهم وتشييد حصونهم، ولم يبق منتصبا منه سوى بعض صفوف من الأقواس الكبرى والتي أعطتنا فكرة حقيقية عن طبيعة هذا المعلم الأثري، فالحنايا كانت تربط ما بين الجبال في طريقها ويختلف ارتفاعها باختلاف عمق الأودية، وقد قدرنا ارتفاع أحد الأقواس بتسعين قدما، ووجدنا أن أجمل هذه الأقواس وأكثرها محافظة على شكلها الأول تقع على بعد ميلين إلى الشمال الشرقي من مدينة تونس، وهي تقدم نموذجا حقيقيا للهندسة الرومانية يتطلب المعاينة المتفحصة لتناسب أبعاده ودقة بناء حجارته الضخمة المنحوتة والشاهقة الارتفاع ولصلابة المواد التي بنيت منها القناة التي تحملها وهي خليط من الجبس والرمل والآجر.

وبالقرب من هذه الحنايا شاهدنا بناء تدل كل مظاهره على أنه يرجع إلى فترة حديثة نسبيا وهويشتمل على تجويف تحت الأرض طوله مائة قدم وعرضه ثلاثون وعلوه خمسون، ينزل إليه بواسطة سلم يتكون من عشرين درج، على أن وجود النتوءات الكلسية (Stalactites) التي لاحظنا عددا كبيرا منها يحملنا على الاعتقاد بأن هذا البناء المغمور في الأرض كان يستخدم فيما مضى كخزان ماء. وبعد هذه المشاهدات كان لزاما علينا تأجيل زيارة آثار قرطاج إلى أن يحين وقت التحاقنا بالسفينة التي تقلنا نحوطرابلس.

إصلاحها، قبل أن يعتني بها السلطان الحفصي المستنصر ويدخل عليها تحويرا من حيث مواد وهندسة البناء في القرن الثالث عشر حتى تصبح صالحة لنقل الماء إلى مدينة تونس، مع العلم بأن هذه الحنايا الرومانية قد تعرضت للاندثار إلا أن أجمل وأعلى أقواسها ما زالت حتى اليوم قائمة في موقع الودنة.

أما مدينة تونس<sup>(1)</sup> فتعتبر بعد القاهرة والإسكندرية من أكبر مدن إفريقيا وأحسنها بناء، وهي تقع في سهل جميل، وهذا ما جعل منظر المدينة أكثر لطافة وحسنا، ومما زاد في جمال مظهرها الجامع الرائع البناء الذي أنشأه الباي الحالي وتولى بناءه مهندس فرنسي جعل تصميمه يماثل نموذج قبة الأنفليد (Invalides)(2)بباريس.

أما موقع مدينة تونس فهومتميز جدا إذ يقع على حافة بحيرة تتصل بالبحر بواسطة قناة وهذا ما جعل الحركة التجارية مع المدينة سهلة وسمح بوصول المسافرين والبضائع إليها بواسطة سفن تستعمل المجاديف، بينما السفن الكبرى التي تتطلب مياه عميقة، تتوقف على مسافة منها مما أبقى

<sup>(1)</sup> غطت مدينة قرطاج على مدينة تونس، فظلت هذه الأخيرة حتى الفتح الإسلامي قرية متواضعة تعرف بتينيس (Tynes) أو تونيس (Tunes) وبعد استيلاء حسان بن النعمان على قرطاج (82 هـ) اتخذ من تينيس أو ترشيش، كما عرفها العرب، قاعدة بحرية لمواجهة البيزنطيين، وعرفت تطورا عمرانيا عندما أقام بها بن المعبحاب جامع الزيتونة (732 م)، فتزايدت أهميتها وأصبحت على عهد الحماديين مركز إمارة بني خراسان المستقلة (القرن 6 ه/12 م). وعندما استولى عليها الموحدون (555 هـ/ 160 م) جعلوها قاعدة لإفريقيا، وعندما انقسمت دولتهم ظهرت بها الدولة الحقصية التي امتدت سلطتها من طرابلس إلى بجاية (626-891 هـ/ 1229-1574 م)، وأثناء ذلك توسع عمران تونس واستقر بها المهاجرون الأندلسيون. وعند ضعف الحقصيين، أصبحت محل نزاع بين الإسبان والعثمانيين، فاستولى عليها شرلكان (1535)، واسترجعها سنان باشا (1574) ليجعل منها عاصمة لباشوية عثمانية قبل أن يؤول حكمها إلى الأسرة الحسينية التي أسسها حسين بن على التركي (1705) الذي تعرف عليه صاحب الرحلة.

<sup>(2)</sup> يعرف بجامع الباي حسين، استغرق بناؤه سنتي 1726 و1727، وتميز بمنارته ذات الثمانية أضلع، وألحقت به مدرسة وهيأ بجواره الباي حسين تربة ليدفن بها، وأوقف عليه أملاكا للإنفاق عليه، ورتب به دروسا، وأقيمت به أول صلاة في 26 أبريل 1727، وتولى الخطابة به أبو العباس أحمد الحنفي، فكان من أهم الجوامع الحنفية بمدينة تونس. أنظر : أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تونس، الدار التونسية للنشر، الجزء الثاني، ص. 125.

المدينة في منأى عن قنابل السفن الأوربية عكس مدينتي الجزائر وطرابلس المعرضتين مباشرة لهذه القنابل لكونهما تقعان على شاطئ البحر.

يبعد ميناء تونس عن المدينة بفرسخين ويدافع عنه حصن يعرف بقلعة حلق الوادي<sup>(1)</sup>، وهذا الحصن يحمي أيضا القناة التي تصل البحر بالبحيرة المتاخمة لمدينة تونس، وهذا ما جعله بمثابة القلعة التي تدافع عن المدينة، فقد تصدى طويلا لقوات شرلكان سنة 1535 عندما بادر هذا العاهل بإعادة مولاي حسن ملك تونس الذي كان تحت حمايته إلى مملكته بعد أن طرده منها القرصان الشهير بربروسة<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> قلعة أو حصن حلق الوادي، استمدت اسمها من كونها لسانا بحريا يصل تونس بالبحر تفصله مرتفعات عن قرطاج، وعرفت لدى الأوربيين بلاغوليت (La Goulette)، وهي كلمة إيطالية محرفة (Goleta) من تسمية حلق الوادي العربية. ارتبط تاريخ هذه القلعة بمدينة تونس التي تفصلها عنها مرتفعات البلفيدير .(Belvédère) شهدت العديد من المعارك الحاسمة منها استيلاء خير الدين بربروسة على مدينة تونس (1534)، وحملة شرلكان على تونس (1535) الذي حول قلعة حلق الوادي إلى مقر الحكم الإسباني بتونس مع بسط الحماية الإسبانية على الدولة الحفصية. اهتم بها الدون خوان النمساوي، فعمل على تجديد عمارتها (1573) بعد انتصاره في معركة الليبانت البحرية على العثمانيين، لكن الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا والقوات المساندة له تمكن من الاستيلاء عليها واسترجاع تونس والحاقها بالدولة العثمانية (1574).

<sup>(2)</sup> هو خير الدين بربروسة (Barberousse) الذي عرف مع أخيه عروج بالأخوين بربروسة، بأنهما من أشهر رياس البحر العثمانيين، استطاعا بعد انتقالهما من جربة إلى تونس ومنها إلى الجزائر، أن يتصديا للتوسع الإسباني بسواحل بلاد المغرب العربي، فاستقرا بمدينة الجزائر بطلب من حاكمها سليم وتأييد من سكانها، وعملا على توحيد البلاد وطرد الإسبان، وبعد استشهاد عروج في وادي المالح بالغرب الجزائري (1518) وتصميم الإسبان على احتلالها ، التحقت الجزائر بنصيحة من خير الدين وبطلب من أعيانها بالدولة العثمانية، فأمدها السلطان سليم بألفي إنكشاري ، وبذلك استطاع خير الدين القضاء على القلعة الإسبانية أمام مدينة الجزائر وتحويل الجزائر إلى قاعدة بحرية متقدمة للدولة العثمانية، مما أدى الى تصفية الوجود الإسباني بالجزائر وتونس وطرابلس، وإحباط حملة شرلكان

إن تشييد قلعة حلق الوادي تسبب في اختفاء ما بقي ماثلا من أنقاض قرطاج، فقد خربت من أجل بنائها أجمل الأعمدة وأقواس النصر ومنشآت أخرى. وقبالة هذه القلعة يوجد حصن آخر بني على جبل غرب المدينة لتعزيز الدفاعات عنها<sup>(1)</sup>. هذا ويجلب الماء إلى مدينة تونس بواسطة حنايا تتميز بهندستها الجميلة وهي مكونة من مجموعة كبيرة من الأقواس العالية. أما منازل المدينة فهي كبقية بيوت شمال إفريقيا سقوفها مسطحة وهي في مجملها مكسوة بالجبس حتى يمكن أن يتجمع فيها ماء المطر وينقل عبر قنوات ليحفظ في صهاريج تحت الأرض، وتستخدم هذه السطوح أيضا كأماكن للنوم في ليالي الصيف الحارة، أما البيوت فهي نظيفة وجدرانها مغطاة بمربعات الزليج الملون، ومفروشة بالزرابي مما يعطي للمرء إحساسا بالراحة والانشراح لتناسق أشكالها وجمال ألوانها.

يتجنب الباي الإقامة بمدينة تونس، فهومستقر بقصره بقلعة باردوالواقعة على بعد فرسخ من المدينة، وقد وجدنا هذا المكان المحصن طريفا جدا في هندسته وراثعا في منظره يتميز بنظافة غرفه المزخرفة وبأحواض الرخام والسواقي الكثيرة التي توجد فيه، يعقد به مجلس الأمير في أحسن نظام، ويقضي فيه الباي وقته، وقد يفضل الإقامة في خيمة وسط معسكره - كما وجدناه عندما التقينا به في باجة - على الذهاب إلى مدينة تونس خشية أن يتعرض للقتل وهوالمصير الذي يتربص بالبايات من طرف منافسيهم وأعدائهم.

<sup>(1541)،</sup> ووضع أسس متينة لإيالة الجزائر، في الوقت الذي التحق فيه خير الدين بربروسة بإستانبول ليصبح قائدا (قابدان) للأسطول العثماني (1543–1546).

<sup>(1)</sup> لعله الحصن الصغير الواقع بالقرب من الملاسين شمال غرب مدينة تونس وشمال سبخة منوبة، على الطريق المؤدي إلى قصر باردو. أما الحصون الأخرى المحيطة بمدينة تونس والتي تشكل خط دفاع داخلي عن المدينة فهي حصون باردو والرابطة والأندلس وعلي رايس والبرج الجديد، بينما يمثل حصن حلق الوادي نقطة الدفاع الرئيسية عن المدينة من جهة البحر.

يطلق على رئيس الحكومة بمملكة تونس تسمية الباي وهولقب عسكري يعرف به عادة قائد الجيش أورئيس الفرق العسكرية المتجولة في الريف (المحلة)، ولكون السلطة الحقيقية بيد ضباط الحامية أوالوجاق، فإن الداي بتونس يخضع للباي (1)، ويكلف برئاسة الديوان حسب الصلاحيات المحددة له، ويليه في المنزلة الشرفية الكاهية وهوالمكلف بتطبيق أحكام العدالة بحيث يقوم بتنفيذ الأحكام فورا ويتم الفصل في كل القضايا بسرعة، وغالبا ما يكون العقاب ضربا بالعصا، أما المسيحيون فيفصل في شؤونهم القناصل التابعون لهم، بينما يتولى أمر اليهود أحد القضاة العارفين بشؤونهم.

يتألف ديوان مملكة تونس من الآغوات والبلوكباشيات والأوداباشيات ويرأسهم الداي أوالكاهية، ويتداولون في المسائل العامة ويبدون رأيهم في القضايا الخاصة، بينما يتولى السلطة الفعلية الباي الذي مضى على توليه الحكم سبعة عشر سنة، وقد آلت إليه مقاليد الإيالة إثر اغتيال سلفه إبراهيم الشريف وهوفي طريقه عائدا من الجزائر حيث كان أسيرا(2). وهذا ما جعل هذا الباي في خوف دائم من أن يلقى مصير سلفه.

<sup>(1)</sup> وهذا عكس الجزائر حيث يتولى السلطة الداي الذي يختاره الديوان عادة، بينما البايات يعينون من قبله لحكم المقاطعات الثلاث (البايليكات) ويقيمون بمراكزها: المدية وقسنطينة ومعسكو.

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشريف: تمكن من وضع حد نهائي لحكم الأسرة المرادية بتونس بعد أن قضى على الباي مراد الثالث الملقب ببوبالة في شهر محرم 1114 هـ/يونيو 1702 م. عقد صلحا مع حكام الجزائر ليأمن تدخلاتهم، وتقلد وظيفة الباي، واكتسب لقب الداي، ونال فرمان الباشوية من السلطان العثماني، لكنه انتهج سياسة مواجهة مع حاكم طرابلس التي هاجمها وتراجع عنها بسبب تفشي الوباء بين جنوده، ثم دخل في نزاع مع حكام الجزائر لإثبات ملكيته على جزيرة زنبرة التي أراد الباب العالي إلحاقها بالجزائر، ووقع في الأسر مع أخيه، فانهزم أمام جند الجزائر بقيادة الداي مصطفى باشا (ربيع الأول في الأسر مع أخيه، فانهزم أمام جند الجزائر بقيادة الداي مصطفى باشا (ربيع الأول والأعيان بمدينة تونس خليفته حسين بن علي التركي لتولي حكم الإيالة التونسية وتأسيس حكم الأسرة الحسينية بها.

لقد شاهدنا علي باشا وهوأخو الباي عندما كان في السجن بالجزائر والذي كان في فترة سابقة قد أعلن الحرب على أبيه بمساعدة من سكان الجبال والتحق بالجزائر طلبا للعون من حكومتها، ولكنه وضع في السجن بطلب من أبيه باي تونس لأن هدايا الباي كانت أكثر تأثيرا على ديوان الجزائر من توسلات ابنه على باشا<sup>(1)</sup>. ومما يلاحظ في هذا الشأن أن أبناء الباي ليس لهم الحق في خلافة آبائهم في منصب الباي، بل الجماعة الأقوى في الأوجاق هي التي تختار الشخص الذي ترتضيه ؛ ويتولى الديوان المصادقة

وحتى يظل على باشا في الجزائر، عمل عمه حسين بن على على استرضاء داي الجزائر كرد عبدي باشا ليبقي ابن أخيه محتجزا عنده مقابل إتاوة سنوية بقيمة 10.000 سكة، لكن الجزائريين لم يلبئوا أن تدخلوا لصالح على باشا (1488 هـ/ 1735 م)، مما مكنه من دخول تونس وإعلان نفسه بايا مكان عمه حسين بن على الذي تحول إلى داخل تونس جلباً للأنصار، وبعد خمس سنوات من النزاع (1153 هـ/ 1740 م)، ألحق به الأمير يونس بن على باشا الهزيمة وانتهى أمره بالقتل واضطر ولداه محمد الرشيد وعلى إلى اللجوء إلى الجزائر، وبذلك استنب الأمر لعلى باشا الذ حكم تونس حتى سنة الى اللجوء إلى الجزائر، أحد بن أبي الضياف، المصدر نفسه، الجزء الثاني.

وكذلك : محمد الصالح مزالي، الوراثة على العرش الحسيني، تونس، الدار التونسية للنشر، 1969، ص ص. 23-25.

<sup>(1)</sup> عرفت إيالة تونس نزاعا محتدما أواخر القرن السابع عشر، انتهى بالقضاء على حكم الأسرة المرادية (1114 هـ/ 1702 م) بعد أن تمكن الآغا إبراهيم الشريف إثر عودته من إستانبول من قتل الباي مراد الثالث الملقب ببوبالة وعقد صلح مع حكام الجزائر، لكنه لم يلبث أن أسره الجزائريون ، فخلصت وظيفة الباي لحسين بن علي التركي مؤسس الأسرة الحسينية التي حكمت تونس من 1705 ولم تنته إلا بإعلان الجمهورية بتونس 1957 وقد فشل حسين بن علي في إقرار نظام متعارف عليه لتوريث الحكم، مما أدى إلى حدوث نزاع مع ابن أخيه علي باشا تحول إلى حرب أهلية بين مؤيدين (الحسينية) وأنصار ابن أخيه (الباشية)، الذي حرمه عمه حسين بن علي من ولاية العرش وعهد بها إلى ابنه من محظيته الجنوية، وبعد سنة ونصف من النزاع المسلح اضطر علي باشا إلى الانسحاب إلى الجزائر .

على هذا الاختيار (1)، وليس من الضروري أن يكون الباي من أصول تركية خالصة أي من أب وأم تركيين ؛ فالكراغلة وهم من آباء أتراك وأمهات عربيات وكذلك الأعلاج ذووالأصول المسيحية لهم الحق أيضا في تولي هذا المنصب السامي.

ويوجد في مملكة تونس أيضا باشا تبعث به القسطنطينية ممثلا للسلطان ولايتولى أية سلطة في ولكنه موظف شرفي فليس له صوت في الديوان ولايتولى أية سلطة في الحكومة، والباي يعتبره مجرد وزير مقيم للباب العالي بتونس. ومن مظاهر سيادة تونس أن مبعوثيها يحظون باستقبال جيد في البلاطات الأوربية و ويعين لهذه المهام أشخاص ذوومواهب، خاصة وأن أغلب ضباط المملكة التونسية لهم إلمام باللغات الرئيسية للأمم الأوربية وأن اللغة الإيطالية الدارجة شائعة بتونس وهي تكاد تصبح لغة وطنية للبلد، وهي بمستواها القريب من الإيطالية الفصحى قريبة الشبه بلغة الفرانكة المستعملة في الجزائر والتي نصف كلماتها اسانية.

ويتصف أهل تونس عادة باللياقة، فهم مهذبون جدا لاختلاطهم بالأوربيين، وكبار القوم الذين أوكلت تربيتهم في الصغر للأسرى المسيحيين بحملون فكرة جيدة إلى حد ما عن الأوربيين، وهذا ما جعلهم يحاولون أن يوفروا لنا كل أنواع الخدمات، أما الآخرون فلهم نفس القيم والعادات المتبعة في الجزائر وإن كانت كيفية معاملتهم للأجانب تختلف كثيرا عما هوشائع في الجزائر، فالجزائريون وإن كانوا مؤدبين مع المسيحيين إلا أنهم يتحفظون دائما في أسلوب تعاملهم مما ينم على الاعتزاز بالنفس وبالبرودة في التعامل

<sup>(1)</sup> ينطبق هذا الوضع على الجزائر، بينما يختلف الوضع في تونس حيث فقد العنصر التركي تماسكه ولم يعد يحتكر السلطة التي أصبحت وراثية في الأسرة المرادية ثم الحسينية التي ارتبطت بالبلاد وتوارث أفرادها الحكم، بينما أصبح الديوان بمثابة هيئة شرفية تجتمع في العنامبات وليس لها صلاحية تعيين موظفي الدولة.

وهوسلوك معهود لدى القراصنة.

التونسيين.

القوة البحرية التونسية قليلة الأهمية، فهي لا تتجاوز بعض السفن الحربية الراسية بمرسى بورتوفارينا (Porto-Farina) على بعد ثلاثة أميال من مدينة تونس ؛ وسفن هذه القوة البحرية من نوع الغليوطات تشكل خطرا على السفن التجارية وعلى سفن الشحن الصغيرة، وهذا ما يمكنها من الحصول في غالب الأحيان على غنائم من الإسبان والبنادقة والإيطاليين وبعض الدول الأوربية الأخرى، وفي هذا الصدد لم نلتق في تونس بأسرى ألمان ما عدا من لم يكن منهم من رعايا الإمبراطور، بينما نجد الكثير من الأسرى الإغريق والبنادقة، ولعل ذلك يعود إلى أن حكومة تونس هي الآن في حالة سلم مع الإمبراطور وجمهورية جنوة. (2)

لقد غادرت مدينة تونس في يوم 13 سبتمبر (1732) مع ثلاثة ممن رافقوني في سفري وأثناء ذلك اغتنمت الفرصة التي سنحت لي فوقفت على آثار قرطاج الشهيرة وهي تقع بالقرب من حلق الوادي حيث كانت السفينة تنتظرنا للإبحار، فشاهدنا موقع أسوار قرطاج الضخمة ووقفنا على بعض معالمها التي لا تزال قائمة، وتبين لنا أن المدينة كانت مشيدة على ثلاثة

<sup>(1)</sup> مرسى بورتو فارينا (Porto Farina) وهي روسينونا (Ruscinona) حسب المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس، أو غار الملح لوجود تكوينات ملحية بجوارها، يحدد موقعها عند سفح جبل الناظور شمال بحيرة تشكلت من مياه المنخفض الذي يكونه المجرى القديم لوادي مجردة، وتقدر مساحتها بحوالي 30 كلم مربع. وقد كانت هذه البحيرة فيما مضى متصلة بالبحر عن طريق منفذ لا يتجاوز طوله خمسين مترا، والذي أصبح اليوم مطمورا بالرمال بحيث لا يصلها ماء نهر مجردة إلا في فترات الفيضانات. استقر بها اللاجئون الأندلسيون في مطلع القرن السابع عشر وحافظت على عمرانها، ويبلغ عدد سكانها الآن حوالي 4.000 نسمة، وهي تبعد عن مدينة تونس بحوالي 45 كلم وليس ثلاثة أميال كما ذكر صاحب الرحلة.

(2) أبرم باي تونس حسين بن علي التركي معاهدة سلم مع إمبراطور النمسا سنة 1137 هـ/

جبال، وأن موقعها عبارة عن شبه جزيرة وهذا ما عزز قوتها.

لقد كانت مدينة قرطاج في الماضي تهيمن على الشمال الإفريقي وعلى إسبانيا وقسم من إيطاليا، وقد اشتهرت بقوتها البحرية بفضل انتصارات حنبعل على الرومان، لكنها تعرضت للدمار الشامل لتبنى مدينة تونس وحصنها (حلق الوادي) من أنقاضها (1)، ولعل الصهاريج التي لا تزال ماثلة حتى الآن من بين

اضطر الرومان بعد فترة إلى إعادة تعمير قرطاج لموقعها الإستراتيجي، فسارع قيصر إلى إنشاء مدينة رومانية مكانها (44 ق.م.)، ونجح بعده الإمبراطور أغسطس في إعادة الحياة لها، فأصبحت بعد مدة العاصمة الإدارية والثقافية لإفريقيا الرومانية ، وغدت مركز الديانة المسيحية بإفريقيا منذ أواخر القرن الثاني الميلادي، ثم اتخذ منها الوندال عاصمة لدولتهم بإفريقيا (439)، وجعلها البيزنطيون، بعد طرد الوندال من إفريقيا (534)، مقرا لحكمهم وقاعدة لأسطولهم. لقد تراجع عمران قرطاج وتضاءل سكانها منذ المقرن الرابع الميلادي، ولم يعد لها دور بعد فتح المسلمين لها (692) واتخاذ تونس القريبة قاعدة بحرية لهم، فغدت مجرد أنقاض تستعمل حجارتها في تعمير مدينة تونس القريبة منها والتي أصبحت بمثابة بديل لها، وتحولت إلى ميدان تنقيب أثري منذ بدأه فلوبير (Salammbo) بموقع سالامبو (Salammbo)

<sup>(1)</sup> قرطاج: تقع على الشاطئ الغربي لخليج تونس، أمست حسب الأسطورة المتداولة عندما استقرت بموقعها علسة أو ديدون مع مهاجرين من مدينة صور سنة 814 ق.م.، فعرفت ب قرط حدشت أي المدينة الحديثة، نتيجة تنافس ضمن الأسرة الحاكمة بصور على عهد الملك بيغماليون. واستقلت بشؤونها، ومع حلول القرن الخامس قبل الميلاد كونت مستعمرات لها بغرب المتوسط من صقلية وحتى إسبانيا، وتوسعت في الداخل وفرضت نفوذها على الممالك النوميدية، وحاولت فرض سلطتها على التجمعات الإغريقية بصقلية، لكنها واجهت قوة روما الناشئة ودخلت معها في صراع مرير عرف بالحروب البونية التي مرت بثلاثة أطوار وهي : الحرب البونية الأولى (264-264 ق.م.)، انتهت بجلاء قرطاج عن صقلية وسردينيا وكورسيكا، والحرب البونية الثانية الثانية معركة زاما، وأصبحت بذلك قرطاج تحت رحمة روما التي استعدت عليها حليفها الملك النوميدي ماسينيسا، والحرب البونية الثالثة (146-146 ق.م.) التي طبقت فيها مقولة خطيب مجلس الشيوخ الروماني كاتون " (Caton) لا بد من تخريب قرطاج "، مقولة خطيب مجلس الشيوخ الروماني كاتون " (Caton) لا بد من تخريب قرطاج "، وبعد مقاومة للحصار الروماني لمدة ثلاث سنوات تمكن القائد الروماني سيبيون وبعد مقاومة للحصار الروماني لمدة ثلاث سنوات تمكن القائد الروماني سيبيون الأمر من مجلس الشيوخ الروماني من تدمير قرطاح وإزالة معالمها.

أنقاضها تمكننا من أخذ فكرة عن الهندسة المعمارية للقرطاجيين. وهذه الصهاريج تتكون من ستة عشر تجويفا تحت الأرض تتجمع فيها المياه التي تحملها إليها قنوات عديدة، وقد لاحظنا أن هناك مكانا في هذه البناءات الموجودة تحت الأرض يصدر منه صدى أكثر مما هومتوقع، فطلقة البندقية تحدث به صدى كدوي الرعد لكون المنطقة المجاورة له مجوفة ولكون باطنها محفور كله تقريبا. هذا وقد أبقى الزمن على أعمدة وقباب ومخازن أسفل الأرض لمتانة بنيانها بحيث قاومت كل أعمال التخريب التي كانت البلاد نهبا لها. وقد انتفع سكان البلاد من هذه المعالم الماثلة، فاتخذوها مساكن لهم تحت الأرض كالفئران. أما النواحي المجاورة لهذه الآثار فقد بدت لنا وكأنها زرعت بحجارة صغيرة من مختلف الألوان كانت تشكل في الماضي جزءا من فسيفساء بلاطات المنازل ؛ كما يوجد في هذا الموقع بعض الجرار الجميلة المصنوعة من الرخام السماقي (Porphyre) والتي استعملت بلا شك في تزيينها بعض العلامات المميزة، وكذلك بعض الأعمدة المهشمة أوالمحطمة والتي رأينا أحدها وهومن الرخام ملقى على الأرض بالقرب من قناة حلق الوادي، فشد انتباهنا لصناعته المتقنة والدقيقة وألوانه العجيبة. ولم يكن من السهل علينا ونحن وسط هذه الأنقاض أن نحدد مكان ميناء قرطاج القديم لأن ساحل البحر كله أصبح مغطى بالحجارة.

بعد أن عاينا القليل مما تبقى من معالم قرطاج وجمعنا بعض النباتات والبذور، ركبنا السفينة التي كانت في انتظارنا وبقينا نترقب ريحا تساعدنا على الإبحار ومغادرة خليج تونس الذي يمتد أمامنا على مسافة عشرين ميلا حتى رأس الطيب. وفي الأخير حاول ربان السفينة استغلال ريح جنوبية شرقية ومع كونها غير ملائمة كثيرا للإبحار إلا أنها دفعت السفينة خارج الميناء، وذلك لأن قبطان السفينة وكان فرنسيا لم يكن يرغب في انتظار ريح أكثر ملاءمة خشية أن يتأخر إقلاع السفينة، لأنه في هذه الحالة يضطر إلى إرجاء سفره إذا صادف إقلاعه خروج أحد القراصنة ؛ فقد جرت العادة أن يفرض القراصنة

حصارا على كل السفن الأجنبية فتمنع من الإبحار حتى لا يتسرب الخبر وتتمكن الغليوطات المالطية من إحباط هجماتهم. وفي تلك الأثناء ظلت الربيح معاكسة لاتجاه السفينة، فتوقفنا في 17 سبتمبر على مرأى من جزر سامبر (Cimbres) وهما جزيرتان صغيرتان غير مأهولتين (1)، وقد انتظرنا يومين كاملين هبوب ربيح ملائمة للابحار، وأثناء ذلك حاولنا أن نتسلى بصيد السمك، ومن الأنواع التي اصطدناها أسماك الفرخ البحرية Aperche المحميلة، ولما كان أملنا أن نحصل على كمية كبيرة من السمك، فقد ألقينا في البحر شباكا كبيرا ربطناه في مرساة السفينة لكن العاصفة التي فاجأتنا في الليل ذهبت بالشباك ومعه مرساة السفينة وقضت على أملنا في الحصول على صيد وفير.

وفي 20 سبتمبر تجاوزنا الرأس الطيب وتراءت لنا على بعد مسافة من الشاطىء نواحي مدينة أوتيكا العتيقة المشهورة في التاريخ بنهاية كاتون (Caton) والتي يظن أنها هي اليوم بورتوفارينا. وبعدها شاهدنا غاليبولي وهي موقع حصين يقع على جبل عال<sup>(2)</sup>، ومع هبوب ريح غربية مواتية ابتعدنا في سيرنا عن الشاطئ. وفي 21 سبتمبر تعرفنا على جزيرة بانتالاريا (Pantelleria) التابعة لمملكة نابولي والتي يقال بأنها ذات تربة خصبة وآهلة بالسكان<sup>(3)</sup>،

<sup>(1)</sup> جزر سامبر (Cimbres) يقصد بها جزيرة زمبرا (Zembra) التي تقع بخليج تونس على بعد حوالي 15 كلم من الساحل، وهي عبارة عن جبل صخري منتصب في البحر يبلغ علوه 432 متر، لا تتوفر على مكان صالح لرسو السفن باستثناء انحناء صغير في الجهة الجنوبية حيث توجد بقايا جسر قديم عفا عليه الزمن.

 <sup>(2)</sup> يعرف اليوم بجبل الناظر (325 م) الذي يعلو موقع بورتو فارينا أو غار الملح غير بعيد
 عن أوتيكا التي ارتبطت بها نهاية كاتون منافس قيصر على حكم رومة ( راجع هامش رقم 122 ).

<sup>(3)</sup> باتالاريا وتعرف بالإيطالية ببانتالاريا (Pantelleria)، جزيرة بركانية تقدر مساحتها بـ 83 كلم مربع، ويبلغ أقصى ارتفاعها عند فوهة بركان مونتانيا (Momtagna) (836) متر، تقع في منتصف المسافة بين تونس وصقلية (110 كلم عن صقلية)، وقد

وبعد أن تركناها إلى الشمال هي وجزيرة لينوزا (Linosa)(1) التي بدت لنا هي الأخرى منتصبة بجبليها المرتفعين، وصلنا في 22 سبتمبر إلى جزيرة لامبودوزا (Lampedouse)(2) التي اضطررنا إلى التوقف فيها بسبب تسرب الماء إلى سفينتنا.

ولم تثننا هذه المغامرة عن رغبتنا في رؤية الأب كليمان Le Père (Lément) وهوراهب ظل يقيم في هذه الجزيرة لمدة أربع وعشرين سنة، ولم يحالفنا الحظ لرؤيته، فقد اغتنم فرصة مرور سفينة فرنسية لينتقل إلى نابولي على أمل أن يعود يوما ما عندما تصادفه رياح ملائمة، وكان قد ترك بالجزيرة خادمه الذي سره أن يعرفنا على الدير، فلاحظنا أن هذا الدير لا ينقصه أي شيء من متطلبات الحياة، بفعل العناية التي أولاها له أحد الرهبان الإغريق، وبعد موت هذا الأخير عمل الأب كليمان الإيطالي الأصل

اكتسبت أهميتها لموقعها ولتوفرها على موارد تساعد على العيش كالصيد البحري وزراعة الكروم التي يصنع منها الخمر ويحضر الزبيب ؛ وهذا ما حافظ على تواجد السكان بها والذين يقدرون الآن بخمسة آلاف نسمة. خضعت باتالاريا للقرطاجيين الذين اتخذوا منها محطة بحرية، ثم استقر بها الرومان (217)، وعندما فتح العرب صقلية نزلوا بها (700)، وظلت مأهولة طيلة تاريخها، خاصة الجهات المتاخمة لساحلها الغربي حيث يوجد مركز "باتالاريا" الذي اشتهر بالحصن الذي يعلوه.

<sup>(1)</sup> لينوزا (Linosa)، جزيرة صغيرة لا تزيد مساحتها عن 5 كلم مربع، وهي عبارة عن جبل بركاني خامد يبلغ ارتفاعه 195 متر، يبعد عن صقلية بـ 161 كلم وعن لامبودوزا بـ 42 كلم، تغطي سطحه الأعشاب والشجيرات الخضراء. يتركز السكان على ساحله الجنوبي حيث يمكنهم ممارسة الزراعة والصيد.

<sup>(2)</sup> جزيرة لامبودوزا (Lampedouse) مساحتها 20 كلم، تقع بين صقلية وتونس (205 كلم عن صقلية و113 كلم عن السواحل التونسية). يعود استقرار البشر بها إلى العصر البرونزي، لكنها ظلت مهجورة لشح مواردها وانعدام الأمن في البحر المتوسط، ولم يستقر بها بعض الإيطاليين إلا في منتصف القرن التاسع عشر (1843)، حيث أنشؤوا بإحدى انحناءات شاطئها الصخري ميناء يحمل اسمها.

على توسيع وتحصين عمارة الدير فأصبح يضم العديد من الغرف بالإضافة إلى الكنيسة المنحوتة في مغارات طبيعية سمحت بإقامة هذه الكنيسة داخل صخور الجبل.

لقد كانت هذه الجزيرة فيما مضى مأهولة، ولكنها أصبحت مهجورة منذ حروب القرصان بربروسة مع الإمبراطور شرلكان، وظل البحارة المسلمون والمسيحيون وخاصة منهم المالطيون القريبون منها يلتجئون إلى مرسى هذه الجزيرة ليحتمون من العواصف وللتزود بالماء والحطب. ومع مرور الوقت عمل المالطيون بدافع التقوى على جعل هذا المكان صالحا للإقامة، فساعدوا الراهب المنعزل بالجزيرة على إنشاء حديقة جميلة ووفروا له الأثاث الذي كان في حاجة إليه في خلوته وكذلك جلبوا له الأدوات الضرورية لفلاحة الأرض، فضلا عن تهيئتهم مسلكا عبر الشجيرات والحشائش. ومما يلاحظ أن هذه المجزيرة تتوفر على العديد من الأبقار والخنازير والأرانب التي تكاثر عددها وأصبحت تقريبا متوحشة، وهي تشكل صيدا جيدا للأجانب الذين ينزلون الجزيرة. أما الراهب فيستعمل في فلاحة الأرض الحمير التي له منها ما يفوق حاجته، ولا تكلفه فلاحة الأرض سوى حرق الحشائش ليزرع القمح مكانها، فيتوفر على محصول وافر، وهذا ما سمح له بمبادلة ما يزيد عن حاجته ليحصل على الأشياء التي يحتاج إليها.

يوجد بالمغارة التي بني عليها الدير رحى لطحن الحبوب تدار بواسطة حمار ، كما تتوفر المغارة على فرن هيئ لطهي الخبز. وغير بعيد عن الدير تشاهد مغارة أخرى حيث يوجد معلم مقدس عند المسلمين الذين يطلقون عليه اسم محمد<sup>(1)</sup>، يأتيه بحارة السفن الأتراك للتبرك به وصنع الخبز دون أن يأتوا بأي شيء قد يزعج أوينفر الناسك في خلوته، ويقدمون له بين الحين

<sup>(</sup>۱) كناية على أنه قبر رجل مسلم من الراجح أن يكون وليا صالحا اتخذ من هذه الجزيرة رباطا يتعبد فيه.

والآخر الزيت والشموع وكل أنواع المئونة. وسفن النصارى هي بدورها تحمل إليه الخمر والمشروبات الروحية والملابس.

لقد تجولنا في هذه الجزيرة الصغيرة التي لا يتجاوز طولها ثلاثة أميال، وتسلينا أثناء ذلك بصيد الأرانب، كما تمكنا من جمع عدة نباتات وبذور، وهذا ما جعلنا نعتبر أن وجود الراهب بهذه الجزيرة لا يخلومن كل متعة وسرور، وقد اتفقنا مع قبطان السفينة أن يحضر لتناول العشاء معنا في الدير حيث نتواجد في ساعة محددة، ولكن عوض أن يلبي دعوتنا للعشاء أعلمنا بأن السفينة قد تهيأت للإقلاع ولحسن الحظ أن القبطان المساعد والكاتب كانا معنا، وهذا ما جعلني مطمئنا ولم يساورني القلق من أن يقدم القبطان على تركنا وحيدين في هذه الجزيرة المعزولة، ومع ذلك أطلق القبطان طلقة مدفع ورفع العلم يستحثنا على الالتحاق به لكننا لم نتمكن من سماع إعلانه الأول ولا من رؤية إشارته الثانية، التي رأى ربان السفينة بعدها أنه لم يعد ملزما أن ينتظرنا وقتا أطول، فأسرعنا نحوالميناء حيث أتى أحد القوارب لأخذنا إلى السفينة، ولعل الأمر الذي أزعمجني أكثر في كل هذا هوأنني لم أستطع أن أفي بوعدي لخادم الدير بأن أعطيه شيئا من الخمر الذي كان بحوزتي، فاضطررت أن أسلم هذا الرجل الفقير وهويودعنا متأثرًا بعض النقود حتى يتمكن في أول فرصة تتاح له من شراء الخمر الذي

تابعنا طريقنا مع ريح شمالية غربية، ومن الغد غابت عن أنظارنا جزيرة لامبادوزا وتوارت الصخور التي كانت بالقرب منها، وصادف في هذا اليوم أن تحولت الريح نحوالجنوب وهوعكس اتجاهنا الأمر الذي اضطر السفينة أن تأخذ مسارا ملتويا ومذبذبا حتى يمكنها أن تتهرب من اتجاه الريح المعاكسة لسيرها، ولم تلبث تلك الريح أن اشتدت فتعاظم موج البحر. وأصبح هبوب الرياح ملائما لإبحار السفينة في 25 سبتمبر ولكنها ظلت قوية بحيث لم يكن استطاعتنا أن نبقي فوق السفينة سوى شراعا واحدا.

وفي 26 سبتمبر أبصرنا مدينة طرابلس، وسررنا بدخول مينائها<sup>(1)</sup>، وعند نزولنا من السفينة عرض علينا القنصل الإمبراطوري خدماته عن طريق مترجمه، ولكن قنصل فرنسا السيد رايموندي (M. Raimondis) كانت له الكلمة الأخيرة في هذا التسابق على الضيافة، فأنزلنا في مكان لائق بالبيت الذي يقيم به وحظينا باستقبال القناصل الآخرين، فقد كان حلولنا بينهم مناسبة غير عادية لقلة تردد الأوربيين على طرابلس.

أشعرنا الباشا أوباي البلد(2) الذي حملنا له رسائل توصية من داي

استمر حكم الباشا أحمد القرامانلي لطرابلس الغرب مدة ناهزت خمسا وثلاثين سنة (مدر 1128–1158 هـ/ 1711–1745 م)، أقر أثناءها الأمن رأخمد حركات التمرد ومد سلطته نحو إقليمي برقة وفزان، وشجع التجارة مع السودان، واعتنى بالأسطول للحصول على المزيد من الغنائم ولإرغام الدول الأوربية على دفع الإتاوات.

<sup>(1)</sup> مدينة طرابلس أسسها القرطاجيون في القرن الخامس قبل الميلاد عند خط الصخور المحاذية للساحل والتي تشكل نتوء داخل البحر، وجعلوا منها محطة تجاربة عرفت باسم أويت .(Uiat) موقعها الآن يحتل الطرف الشمالي لمدينة طرابلس شمال قوس نصر مارك أورليوس. أحتل الرومان مدينة طرابلس في القرن الأول قبل الميلاد، وعرفت في القرن الثاني الميلادي توسعا عمرانيا وازدهارا اقتصادبا، لم يلبث أن تراجع مع نهاية القرن الثالث الميلادي لتتعرض مدينة طرابلس بعد ذلك للتخريب بفعل الزلالزل (306 و365) واجتياح الوندال، ولم تسترجع مكانتها عندما خضعت للحكم البيزنطي، وعندما فتحها المسلمون (643)، جعلوا منها محطة رئيسية تربط إفريقيا بمصر، فظلت مركزا عمرانيا مهما حتى احتلها الإسبان منة 1510، وعندما استرجعها العثمانيون سنة 1551، أصبحت تتمتع باستقلال فعلي على عهد الباشوات القرامانليين (1711–1835)، ثم ألحقتها الدولة العثمانية بمركز السلطة، فظلت طرابلس الغرب قاعدة ولاية عثمانية حتى استولى عليها الإيطاليون سنة 1911.

<sup>(2)</sup> هو الباشا أحمد بن يوسف بن محمد القرامانلي نسبة إلى موطن أجداده قرمان بالأناضول، نشأ بطرابلس وتولى وظيف آغا فرسان منطقة الساحل وقائد المنشية القريبة من مدينة طرابلس. تولى حكم طرابلس الغرب بتأييد من الديوان ومساندة من الأهالي، مما اضطر السلطان العثماني إلى قبول الأمر الواقع، فمنحه مرتبة بكلر بك محافظة على سلطته الشرعية على ولاية طرابلس الغرب.

الجزائر، بأنه سوف يستقبلنا في الغد وهو27 سبتمبر، فاصطحبنا لمقابلته قنصل فرنسا، وقد سبقتنا إشاعة توحي بأن هناك بعض الأشخاص يتجولون في البلاد لاستكشافها بحجة البحث عن النباتات، ولحسن الحظ أن هذه الإشاعة لم تجد قبولا لدى الباي.

وبعد أن قدمنا للباي رسائلنا، لم يكتف بأخذ فكرة طيبة عنا وإنما أكد لنا بأنه يرغب أن يكون في بلاده ما هوجدير باهتمامنا، ووعدنا بحمايتنا أثناء سفرنا، فكان هذا الأمير بهذا السلوك أكثر حكام إيالات المغرب أدبا وكياسة، وقد تحادث معنا بدون الاستعانة بمترجم واستفسر عن مشاريعنا وطلب منا أن نمده بوصف عن بلادنا، وقد كانت لغته الإيطالية التي حادثنا بها راقية جدا.

كنت أتمنى أن أعثر بطرابلس على بعض القطع المعدنية والعينات الأثرية بإجراء عمليات حفر ؛ وقد تابعت سفري فذهبت إلى لبيدة (Lebida) (1) وبون كاسان (Bon Cassin) القريب من موقع إيه القديمة (Aea) (2)، لكن الظروف لم

لم تحل إدارة أحمد القرامانلي الحازمة دون تعرض نفوذه للتراجع مع تقدمه في السن، فوضع حدا لحياته بعد أن ولى ابنه محمد مقاليد الحكم، وبذلك استمرت سلالته (القرامانلية) في حكم طرابلس الغرب حتى سنة 1835.

<sup>(1)</sup> لبيدة (Lebida) أو لبدة أو لبتيس ماغنا (Lepcis Magna) (Lepcis Magna)، تقع على الساحل الليبي إلى الشرق من مدينة مخمس بين طرابلس وسرت (125 كلم إلى الشرق من طرابلس). اتخذها القرطاجيون مركزا تجاريا منذ القرن الخامس قبل الميلاد، لتحكمها في الطريق الصحراوي الرابط بين إقليمي طرابلس وبرقة. وتحولت إلى مدينة مستقلة بشؤونها منذ سنة 202 ق.م.، بعدها خضعت للحكم الروماني (27 ق.م.)، واتخذ منها الأباطرة الرومان من الأسرة السيفيرية في القرن الثالث الميلادي عاصمة لإفريقيا. تضررت لبدة بفعل الزلازل المدمرة في القرن الرابع (306–310 و365)، وتعرضت لتخريب الوندال (435)، ولم تسترجع مكانتها مع البيزنطيين، قبل أن تتحول إلى أنقاض قبيل الفتح العربي لإقليم طرابلس (سنة مع البيزنطيين، قبل أن تتحول إلى أنقاض قبيل الفتح العربي لإقليم طرابلس (سنة 642)،

<sup>(2)</sup> إيه (Aea) يقصد بها (Oca) وهي تحريف لكلمة (Uiat) الاسم القرطاجي لمدينة طرابلس (أنظر ترجمة مدينة طرابلس، هامش رقم 146).

تسمح لي ولمرافقي بالتوغل أكثر في البلاد، فانعدام الماء وشدة الحرارة غير المحتملة والجبال الرملية المتحركة التي رأينا نموذجا منها في هذه النواحي كلها كانت السبب في عدم قيامنا بذلك، فكان علينا في مثل هذا الوضع أن نكون ضمن قوافل تضم عددا كبيرا من المسافرين، مما يتوجب علينا انتظار الفرصة السانحة لمثل هذا السفر الذي ينظر إليه السكان هنا بأنه مهمة خطيرة بل عمل متهور، ومع ذلك فإنه لم يكن ينقصني والتصميم على القيام بهذه المغامرة، وإنما حال دون ذلك أن المجموعة التي ترافقني لم تكن بالعدد الكافي الذي يمكننا من القيام بذلك.

وكما سبق لي أن جبتُ تخوم بلاد المغرب أثناء هذه الرحلة، فسوف أعود إلى تونس حالما تسمح الظروف بذلك، حيث بقي علي أخذ بعض الملاحظات، ومنها سوف أبذل ما في وسعي للوصول إلى أحد موانئ المحيط الأطلسي للقيام برحلة إلى منطقة السنغال(1).

<sup>(1)</sup> لم يتمكن هابنسترايت من متابعة رحلته، ولم يستطع الرجوع إلى تونس أر الانتقال إلى منطقة إفريقيا الغربية بسبب موت الملك البولوني أغسطس الثاني سنة 1733 الذي وجد عنده الرعاية، ولتوتر الأوضاع في أوربا نتيجة السياسة التوسعية للملك الفرنسي لويس الرابع عشر والتي تسببت في حرب سبع سنوات (1756-1763) التي قضى فيها هابنسترايت نحبه بالطاعون أثناء قيامه بمعالجة الجنود في الجبهة في شتاء عام 1757.

# المراجع المعتمدة في التعليق على رحلة هابنسترايت (مرتبة أبجديا):

#### (1) المراجع العربية:

- ابن أبي الضياف (أحمد)، إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وملوك عهد الأمان، تونس، الدار التونسية للنشر، 1984 (الأجزاء 2-3-4).
- ابن أبي دينار (أبوعبد الله محمد)، المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس، تحقيق محمد شمام، تونس، 1967.
- ابن غلبون (محمد بن خليل)، التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأنصار، نشر الطاهر أحمد الزاوي، ط. 2، طرابلس، 1967.
- ابن يوسف (محمد الصغير)، المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي، الحوليات التونسية (1705-1765) مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية، رقم 18688..
- الشريف الزهار (أحمد، نقيب الأشراف)، مذكرات، تحوير وتعليق أحمد توفيق المدني، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1974.
- سعيدوني (ناصر الدين)، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792–1830)، ط. 2، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1985.
- سعيدوني (ناصر الدين)، ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الحزائر في العهد العثماني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2000.
- عبد القادر (نور الدين)، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، منشورات كلية الآداب، جامعة الجزائر، قسنطينة، مطبعة البعث، 1963.
- ميكاكي (رودلفو)، طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي، ترجمة طه فوزي، القاهرة، 1961.

- Federmann et Aucapitaine, « Notice sur l'histoire et l'administration du Beylik du Titteri », in Revue africaine, T. 9/1865.
- Grammont (H. D. de), Alger sous la domination turque (1515-1830), Alger, 1887.
- Gsell (S.), Atlas archéologique de l'Algérie, 1<sup>ère</sup> Éd., Alger, 1911, 2<sup>ème</sup> Éd. (texte) par l'Agence nationale d'archéologie et des sites et monuments historiques, Alger, 1997.
- Klein (H.), Feuillets d'El-Djazaïr, Alger, 1937.
- Lacour (A.), La marine de la Régence d'Alger avant la conquête, Paris, 1883.
- Martin (M.), La vie et la condition des esclaves chrétiens dans la Régence d'Alger, Alger, J. Jourdan, 1900.
- Péllissier (E.), Description de la Régence de Tunis, Tunis, éd. Bouslama, s.d.
- Péllissier de Raynaud (Capitaine E.), Annales algériennes, Paris, Anselin, Gauthier-Languionie, 1836 (3 Vols).
- Rousscau (A.), Annales tunisiennes, Alger, 1864
- Roux (Charles), France et Afrique du Nord avant 1830, Paris, 1932.
- Saïdouni (N.), L'Algérois rural de 1791 à 1830, Beyrouth, Dar al-Gharb al-Islami, 2000.
- Valada (R.), « Lettres sur l'histoire de Karamanli Pacha de Tripoli de 1714 à 1835 », in Revue de l'histoire des colonies françaises, n° 7, 1919.
- Valensi (L.), Les voyageurs...
- Vayssettes (E.), Histoire de Constantine sous les Beys, Constantine, 1869.

## ملحق رقم (۱) محطات رحلة ج. أو. هابنسترايت (فبراير-سبتمبر 1732)

- قسنطينة : 2-12 يوليه (جويلية)
- \_ حمام المسخوطين-قالمة: 13 يوليه
  - ـ عنابة : 14 يوليه
  - \_ حصن فرنسا-القالة: 15 يوليه
- طبرقة : الأسبوع الثالث من شهر يوليه
  - ـ رأس نيغرو: 25 يوليه
    - ـ باجة : أواخر يوليه
- ـ رأس نيغرو-بنزرت : أثناء شهر أغسطس
  - \_ حنايا قرطاج-زغوان: 2 سبتمبر
  - \_ حلق الوادي-قرطاج: 13 سبتمبر
  - \_ زامبرة-رأس الطيب: 17 سبتمبر
    - \_ بانتالاريا-لينوزا: 21 سبتمبر
      - ـ لامبادوزا: 22 سيتمبر
    - ـ طرابلس الغرب: 26 سبتمبر

- \_ مدينة الجزائر: 16 فبراير-23 أبريل
  - ـ البليدة: 24 أبريل
  - ـ موزاية–وادي جر : 27–29 أبريل
    - ـ مليانة : 30 أبريل
    - ـ قبيلة جندل : 2 مايو
    - ـ قبيلة وامري : 4 مايو
      - \_ المدية : 5 مايو
    - ـ أولاد إبراهيم : 12 مايو
    - ـ حمزة (البويرة) : 15 مايو
- ـ سور الغزلان، عين القطران، أولاد سالم: 16 مايو

  - ـ بنى هارون الكراغلة : 19 مايو
- ـ مدينة الجزائر: 26 مايو-6 يونيه (جوان)
  - ـ عنابة : 12 يونيه
- ـ بني صالح-تيفاش-خميسة : أواخر شهر

#### ملحق رقم (۲)

#### قائمة بأهم الكتابات الغربية المتعلقة بولايات المغرب العثمانية مرتبة حسب تاريخ تأليفها أو إصدارها

- 1600. Luis del Marmol y Carvajal, Descripcion general de Africa, Granada, 1600, Trad. en français par Nicolas Perrot d'Ablancourt, sous le titre: L'Afrique de Marmol, en trois volumes, 1606, Trad. en arabe par M. Hadji et autres, Rabat-Beyrouth, 1989 (3 Vols).
- 1612. Le Père Diego de Haëdo, Topographia et historia general de Argel repartida en cinco tratados, Valladolid, A. Coello, 1612. (Les cinq traités traduits en français: 1. La topographie d'Alger, par A. Berbrugger et Dr. Monneau, in Revue africaine, T. 14-15/1870-1871. 2. Epitome de Los Reyes de Argel (Histoire des Rois d'Alger), par H. D. de Grammont, Alger, A. Jourdan, 1881. 3-4-5. La captivité, les martyrs, les marabouts, par Moliner-Viole, Alger, A. Jourdan, 1911.
- 1614. William Lithgow Thetotall, Discourse of the Rare Adventures and Painefull Peregrinations of Long Nineteene Years Travayles from Scotland to the most Kingdoms in Europe, Asia and Africa, London, 1614, Trad. et Pub. en français par Pierre Grandchamp sous le titre: Voyage dans les états barbaresques (1615-1616), in Revue africaine, T. 91/1947, p. 213-234.
- 1637. Le Père trinitaire François Pierre Dan, Histoire de la Barbarie et de ses corsaires des Royaumes des villes d'Alger, de Tunis, de Salé et de Tripoli, Paris, P. Rocolet, 1637 (2<sup>ème</sup> Éd. rénovée et augmentée, Paris, 1649) (Visita Alger 15 juillet-21 septembre 1634).
- 1668. Olfred Dapper (1676-1686), Description de l'Afrique, Amsterdam, Wolfgang, 1668, Trad. française Waeberge Bomm et Van Someren, Paris, 1686.
- 1686. Le R. P. Jean Coppin, Le bouclier de l'Europe ou la guerre sainte, contenant des avis politiques..., avec des voyages faits dans la Turquie, la Thébaïde et la Barbarie, Lyon, Antoine Briasson, 1686 (496 p.).
- 1689. Sieur Germain Mouette, Récits de captivité (1670-1789).
- 1702. Le Chevalier Laurent d'Arvieux (1635-1702), Mémoires (1646-1690), Pub. par R. P. Jean-Baptiste Labat, Paris, Ch. J. Delespine, 1735 (T. 5: La Régence d'Alger).
- 1703. Le Père Philémon de la Motte, États des Royaumes de Barbarie, Tripoli, Tunis et Alger contenant l'histoire naturelle et politique de ces pays..., Rouen, G. Behourt, 1703, La Haye, G. de Voys, 1704 (Journal de voyage).

- 1720. Les Pères F. Camelin, J. Bernard et Ph. de la Motte de l'Ordre de la Sainte Trinité dit Mathurins, Voyage pour la rédemption des captifs aux Royaumes d'Alger et Tunis fait en 1720, Paris, Louis Anne Seveste et P. F. Giffart, 1721.
- 1725. Jean-André Peyssonnel, Voyage dans les Régences de Tunis et d'Alger fait en 1724-1725, Pub. par Dureau de la Malle, Paris, L. D. Guide, 1838 (1<sup>eq</sup> Volume), Dernière édition, Paris, La Découverte, 1987 (268 p.).
- 1726. Le Père Jean-Baptiste de Lafaye, Denis Macker, Augustin d'Arcisas, Henri Le Roy, Relation en forme de journal de voyage pour la rédemption des captifs aux Royaumes du Maroc et d'Alger pendant les années 1723-1724 et 1725, Paris, L. Seveste, 1726 (Alger, Éd. Bouchène, 2000) (Éd. récente, présentation d'Ahmed Farouk, Paris, Éd. Bouchène, 19...).
- 1731. La Condamine, Voyage au Levant Alger en 1731, Pub. par Marcel Emerit sous le titre : « Le voyage de la Condamine à Alger (1731) », în Revue africaine, T. 98/1954, pp. 354-381.
- 1731 Joseph.-A. Morgan, A Complete History of Algiers to which is prefixed an Epitome of the General, London, 1731, Trad. par Boyer de Primaudie sous le titre: Histoire des États barbaresques qui exercent la piraterie (Alger, Tunis, Tripoli et Maroc), Paris, 1757 (2 Vols).
- 1732. J. E. Hebenstreit, Lettres à Frédéric Auguste II Roi de Pologne, Pub. par Bernouillies, Berlin-Leipzig, Trad. française par Eyriés sous le titre: « Voyage à Alger, Tunis et Tripoli en 1732 », in Les nouvelles annales de voyages, T. 16/1830, pp. 5-90.
- 1732. Jean-Baptiste Tollot, Nouveau voyage fait au Levant (1731-1732) contenant les descriptions d'Alger, Tunis, Tripoli de Barbarie, etc., Paris, A. Cailleau, 1742 (Des passages sur Alger résumés par A. Berbrugger, in Revue africaine, 1867, pp. 417-434.
- 1738. Dr. Thomas Shaw (1692-1751), Travels or Observations Relating to Several Parts of Barbary and the Levant, Oxford, 1736-1738 (2<sup>nd</sup> ed., 1743). Trad. Française: Voyage dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, contenant les observations sur les royaumes d'Alger et de Tunis, la Syrie, l'Egypte, l'Arabie petrée, Oxford, 1738, 2<sup>ème</sup> Éd, London, 1757 (1<sup>ème</sup> Trad. française, La Haye, chez Jean Neaulme, 1743, 2 Vols; 2<sup>ème</sup> Trad. française abrégée par J. Mac Carthy, Paris, 1830, 405 p.).
- 1777. M. G. Kokovtsov, Journal de voyage et diverses avec diverses observations (1776-1777), Pub. par M. Canard sous le titre: « Une description de la côte barbaresque au XVIIIème siècle par un officier de la Marine russe M. G. Kokovtsov », in Revue africaine, T. 95/1951, pp. 121-186.

- 1784. Louis-René Desfontaines, Voyage dans les Régences de Tunis et d'Alger (1783-1784), Pub. par Dureau de la Malle, Paris, Gide, 1838 (Vol. 2, 185 p.).
- 1785. James Leander Cathcart, *The Captives J. L. Cathcart (1785-1796)*, Pub. par J. B. Newkirk, Laporte, 1899, Trad. en arabe par Ismaïl Larabi, Alger, O.P.U., 1982.
- 1789. Venture de Paradis, « Mémoires et observations (1788-1790) », rassemblés et publiés par E. Fagnan, in Revue africaine, T. 39-41/1895-1897 (2<sup>ème</sup> Éd., Tunis, Bouslama, 1984, 3<sup>ème</sup> Éd. par J. Cuoq, Paris, Sindbad, 1983, 292 p.).
- 1800. J.-Ad. Frhn Von Rehbinder, Nachrichten und Bemerkungen ünder den Algierschen Staat (Observations sur Alger), Altona, 1798-1800 (3 Vols) (Utilisé par René Lespès), Présenté par M. Mersiol sous le titre: La Régence d'Alger vue par un allemand à la fin du XVIIIème siècle, in 2<sup>ème</sup> Congrès national des sciences historiques, Alger, 1930, pp. 307-312.
- 1808. Colonel Boutin, Reconnaissance des villes, forts et batteries d'Alger, Pub. par G. Esquer, Coll. De documents inédits sur l'histoire de l'Algérie, Paris, H. Champion, 1927.
- 1826. William Shaler, Esquisse de l'État d'Alger considéré sous les rapports politique, historique et civil, Trad. de l'anglais par M. X. Bianchi, Paris, Ladvocat, 1830 (Éd. originale, Boston, 1826, Nouvelle Éd. présentée par A. C. Bontemps, Paris, Éd. Bouchène, 2000).
- 1830. Liskenne, « Coup d'œil sur la Régence d'Alger et ses dépendances », in Esquisse historique, politique et géographique de l'État algérien, ce qu'il est indispensable de savoir, Paris, Guyonnet, 1830.
- 1830. Simon Pfeiffer, « La prise d'Alger racontée par un captif », Trad. et résumé par Michel, in *Revue africaine*, 1857, pp. 471-482, 1876, pp. 30-41, 112-127, 220-231, Pub. en arabe par Aboulaïd Doudou, Alger.





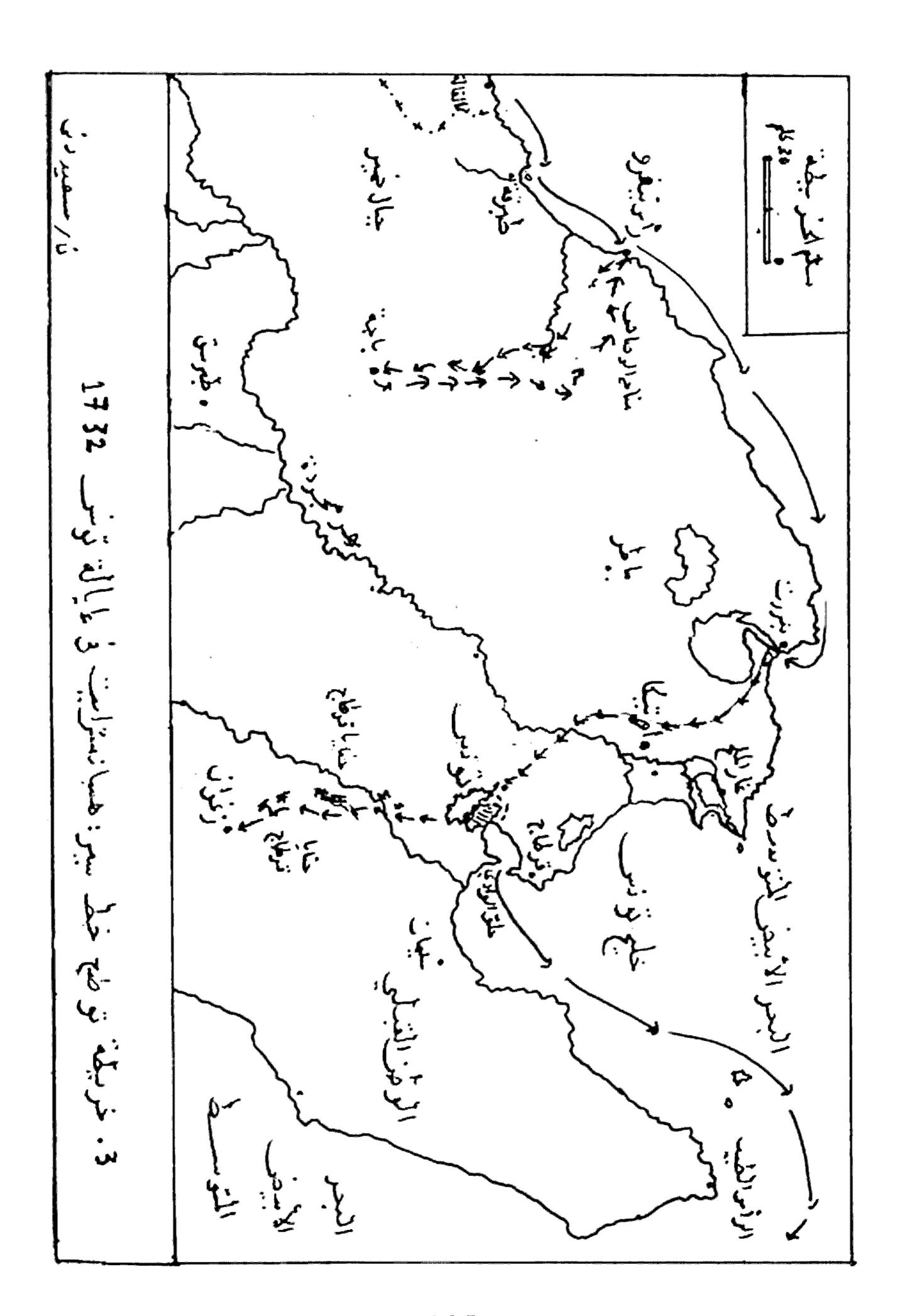

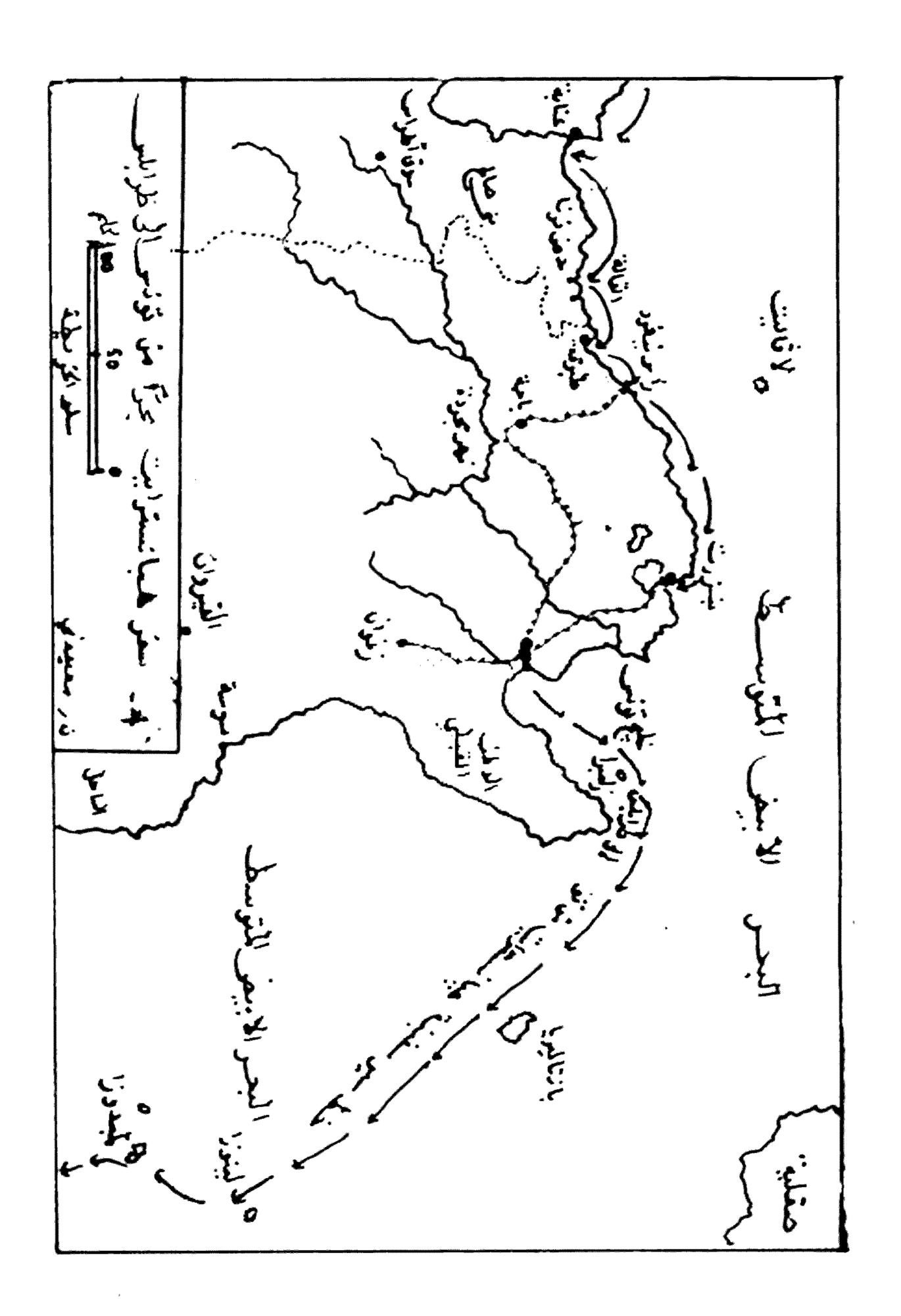

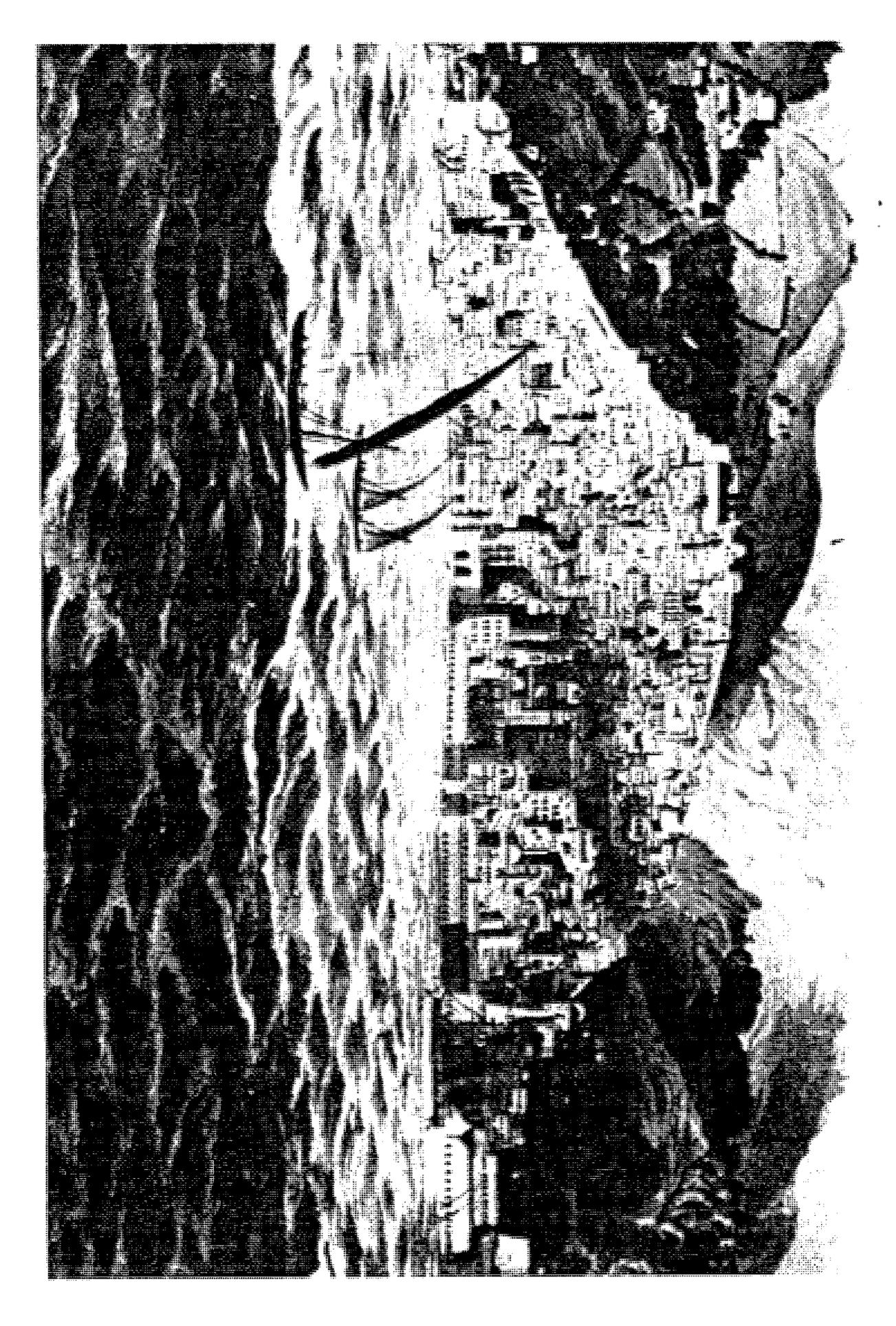

منظر مدينة الجزائر من البحر أثناء العهد العثماني
 139



2 . مدينة البليدة في العهد العثماني - مدخل المدينة - (باب الجزائر): عن فيلان Villain)



3 . منظر لمدينة مليانة أواخر العهد العثماني (عن اسكير G.Esquer) . 3



4 . منظر مدينة المدية أواخر العهد العثماني
 142



5. منظر لمدينة عنابة أثناء العهد العثماني (الواجهة البحرية)

143

kitabweb-2013.forumaroc.net



6. كنيسة القديس أوغسطين بعنابة كما تبدو اليوم



رسلم: 10.000/1 (سلم: 10.000/1)
 مخطط مدينة قسنطينة قبل الاحتلال الفرنسي 1837 (سلم: 145



8. قنطرة قسنطينة المؤدية إلى باب القنطرة



9. شلالات وادي الرمال أسفل قسنطينة (عن ميدار L.Medard) 147



10 . منظر عام لحمام المسخوطين (ناحية قالمة) يظهر التشكلات الكلسية في شكل أهرامات صغيرة (عن غافاريل P. Gaffarel)

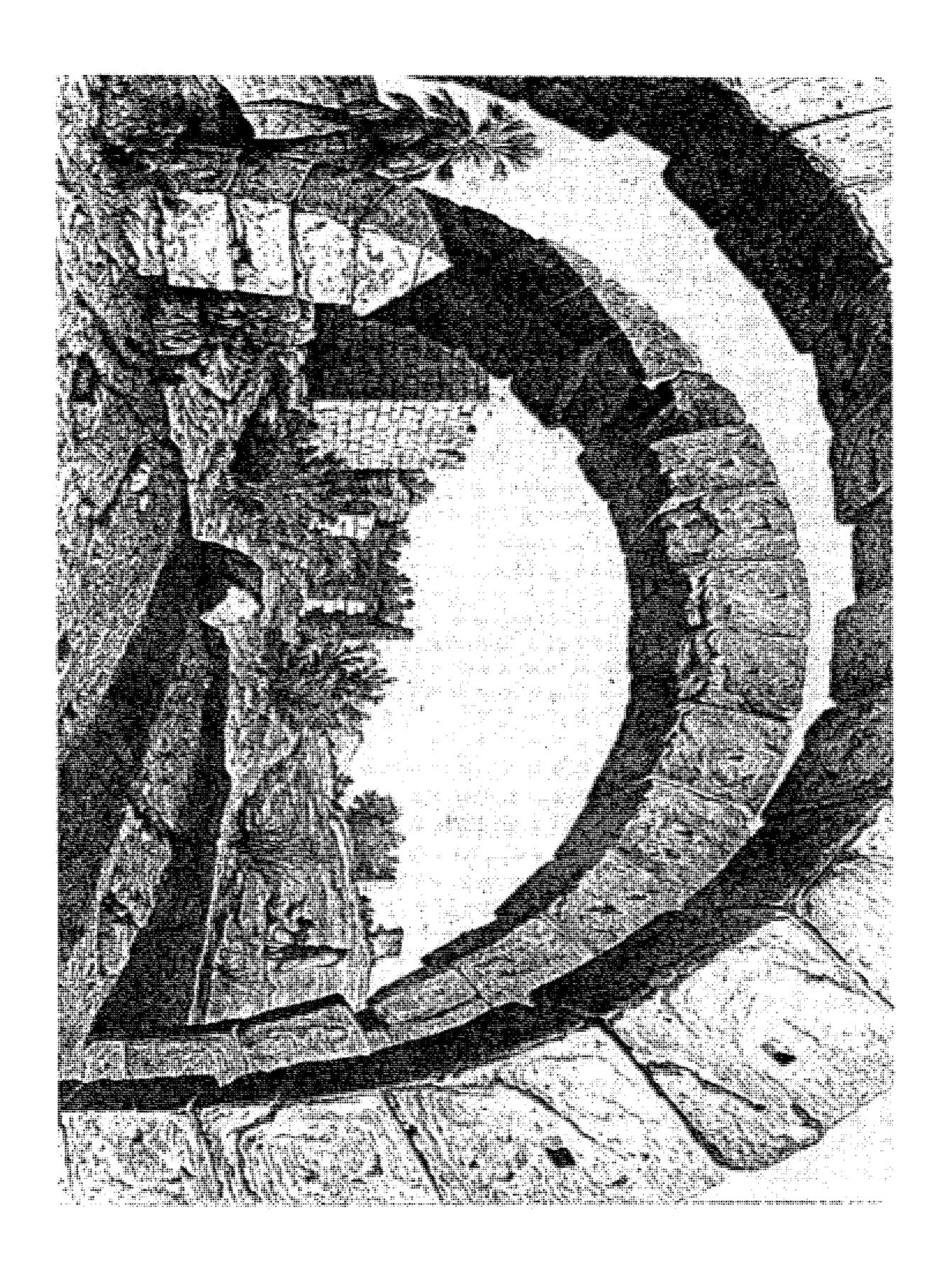

11 . بقایا آثار رومانیة بحمام المسخوطین کانت محل اهتمام هبانسترایت (عن غافاریل P. Gaffarel)



12 . منظر لمركز القالة والجهات القريبة منه أواخر العهد العثماني (P.Baccuet عن باكوي )



13 . مخطط مركز القالة : منشآت الشركة الفرنسية (من الأرشيف الفرنسي) 151

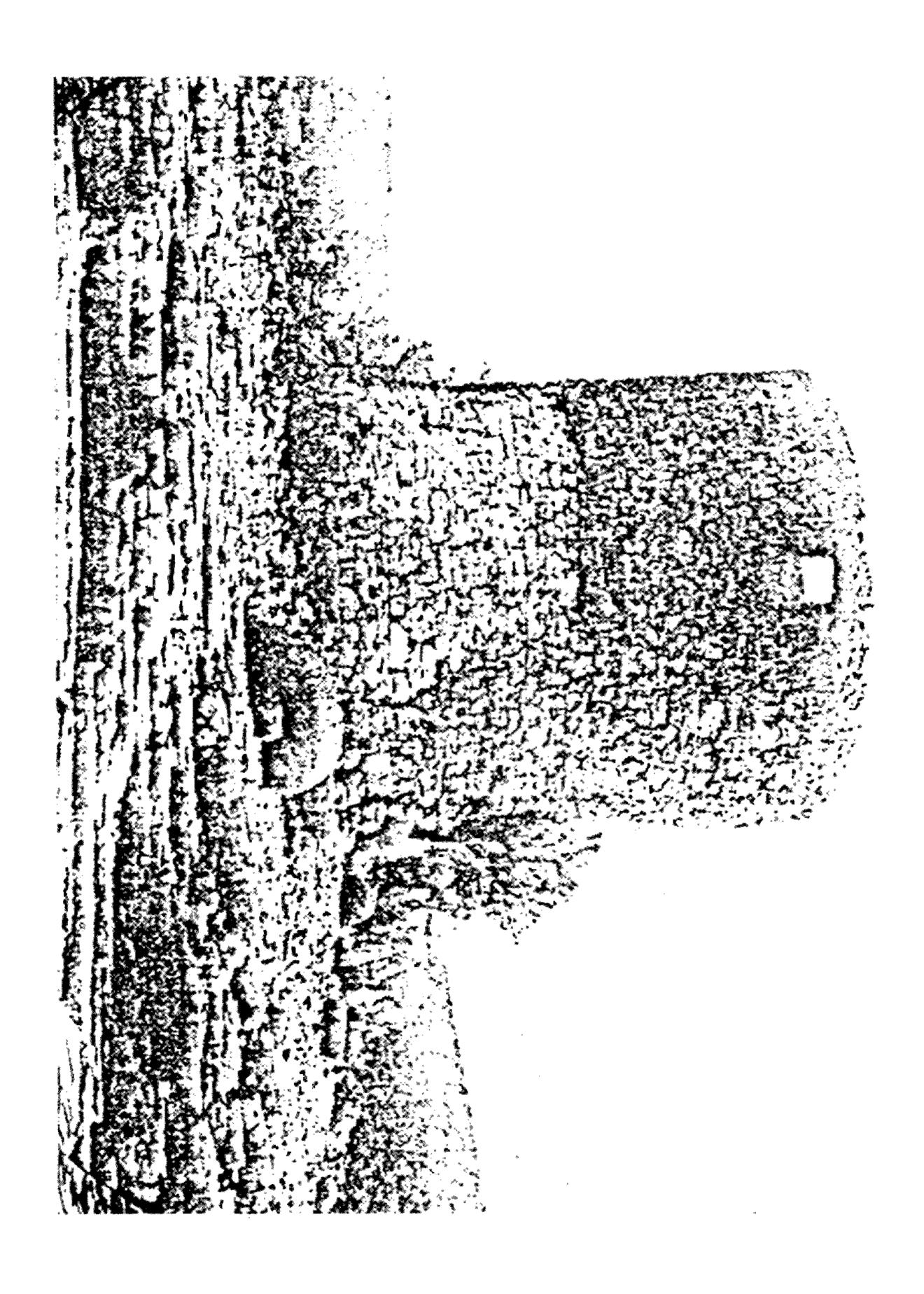

14 . برج الرحى من بقايا حصن فرنسا (الباستيون) بعد تخريبه 152



15 . معسكر محلة باي تونس لجمع الضرائب (أواسط القرن الثامن عشر) 153



16 . منظر لمدينة تونس أواخر القرن الثامن عشر (عن دياو دوفرانسيكو ماريا إيانويل وكيتاني Diaw de Francesco Maria)



17 . منظر لمدينة طرابلس الغرب أثناء القرن الثامن عشر (عن أفيلين Aveline)

#### NOUVELLES ANNALES

# DES VOYAGES

BT

DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES.

#### VOYAGE

A ALCER, TUNIS ET TRIPOLI

Entrepris aux frais et par ordre de Frédéric-Auguste, roi de Pologne, etc., en 1732.

PAR J. E. HEBENSTREIT,

Professeur de médecine à l'Université de Leipzig.

Lorsqu'un pays est peu visité par les étrangèrs, toute relation exacte qui le concerne, quelle que soit sa date, est saite pour intéresser. Nous avons en conséquence pensé que nos lecteurs verraient avec plaisir le voyage de Hebenstreit à Alger, objet de la curiosité générale en ce moment.

Jean Ernest Hebenstreit naquit en 1703 à Neustadt sur Orla en Saxe. Après avoirachevé ses études à Iena, il alla chercher fortune à Leipzig où il fut l'ecommandé, par Rivinus le botaniste, à un riche né-

## الفهارس العامة

1 - فهرس الأعلام

2 - فهرس الأماكن

3 - فهرس القبائل

## فهرس الأعلام

إبراهيم (النبي) : 79:

إبرباخ :54.

أبوليوس : 99.

أحمد القرامنلي: 17.

إسماعيل (النبي): 79.

الآغا (آغا الصبائحية) 16 - 23 - 24 -

- 59- 58 - 53 - 50 - 45 - 44 **-** 39

.80 - 73 - 71 -

آغا الصبائحية: 39-53.

أغسطس (الإمبراطور): 26-35.

أغسطس الثاني: 14.

أغسطين (القديس): 94-98.

إيريس : 15.

باربييرو: 21-58.

الــباي: 63 - 69 - 69 - 86 - 86 - 85 - 70 - 69 - 63 : 27. - 91 - 102 - 102 - 104 - 44

-.118 - 117 - 116 - 115 - 109 4.127 - 126

بايصونال: 10.

بربروسة (خير الدين و عروج): 27-.124-114

بلاك (القنصل الإنكليزي): 21-22-35-.111-106-104-49

ا بليزير : 27.

بوعزيز : 85-96.

بيرنوبى : 15.

ت

تابلیت : 19.

ڻاسي : 24.

ترو: 54.

ج

<u>\_</u>

حسين بن علي (الباي): 16.

حسين بن علي التركي: 17.

حشاني (منير): 19.

حنبعل: 120.

خر

الخزناجي: 12.

٤

دابر (دابير) : 10-24.

داراندا : 10،

دارفيو : 10.

دان (الأب) : 10.

-32 - 31 - 28 - 22 - 21 - 16: الحداي -47 - 45 - 41 - 40 - 39 - 38 - 34 - 33 -75 - 70 - 56 - 54 - 53 - 51 - 49 - 48

.85-80-77-76

J

رايموندي (قنصل فرنسا): 26-127.

رولش : 110.

ريفيناس : 13.

س

سان جيرفي : 106.

السلطان العثماني: 27-28-78.

سليم: 27.

ۺ

شالر (وليم): 10.

شرلكان: 27-28-27-99-114-99.

شو (شاو): 10-13-54.

ص

صوري: 103.

4

طولو : 10.

ع

عبدي باشا (الداي): 16.

على باشا : 117.

عبد الناصر خالف: 19.

غ

غرامون : 10.

. .

أ فونتان : 10.

فيليب الثاني: 75.

فينوس : 111.

ق

القابيجي باشا: 28.

القبودان : 42.

قسطنطين (الإمبراطور): 89.

也

كاتون : 122.

الكامية: 45.

كايوس جوليوس أورليانوس: 102.

كليمان : 123.

كليوباترا: 26.

ل

لاناي : 10.

لاكوندامين: 13.

لاموت : 10.

لوجي دو تاسي : 41. لويس الرابع عشر : 14.

1

مارمول: 10-24.

المبعوث الرسولي: 34.

معارية : 19.

معزول آغا : 32-45.

المفتى : 45.

مونيكا (القديسة): 94.

.

مابنسترایت: 1-3-14-15-16-15-14-17-16-15-14-12.

هايدو : 10،

هودسن: 110.

ي

يوبا الثاني : 26-35.

## فهرس الأماكن

باجة: 16-101-109.

باردو (قلعة): 115.

باريس: 15-113.

باستيون (حصن): 95.

باكوم ماريدة (حمامات): 61.

بانتالاريا: 122.

البايليك: 18-70-67-64-63-59-45

.88-83

البحر المتوسط: 11-18-25.

برباريا : 25.

البرج الجديد: 36.

برج الفنار: 36.

برج حمزة: 16-68.

برلين : 15.

البروفانس : 94.

بسكرة: 33.

بلاد عمورة : 62.

البليدة: 55-58.

بنزرت: 105-106.

بوحلوان (سهل) : 61.

بورتو فارينا (مرسى) : 112-119.

1

إسبانيا: 27.

إستانبول: 28-78.

الإسكندرية: 113.

الأطلس (جبال): 25-51-33-25

.68-58-57

إفريقيا: 14-15-18-55-35-24-18

.115-113-109-80

ألمانيا: 13-14-66.

الإمبراطور (حصن، قلعة): 28-36-75.

الأنفليد : 113.

إنكلترا: 106–111.

أوتيكا: 105-122.

أوزيا : 69.

إيه : 127.

ب

الباب العالى: 28-118.

باب الواد: 36-40.

باب عزون: 36-39.

بولونيا: 14-16-78-104.

بون كاسان : 127.

بيز نطة : 27.

تاغاست : 98.

التيطري: 63-65-69-70.

.128 - 126 - 121 - 120 - 119 - 118

جرجرة : 70.

جرمانيا: 44.

جزر الأرخبيل: 80.

.126-118-117

جزيرة الحديد: 25.

جنوة: 119.

جوليا قيصرية: 35.

جيد (مكتبة): 15.

حدائق القديس أغسطين: 94.

الخزينة: 42.

خمسة: 87.

الديوان: 28-44-49 116.

رأس ماتيفو: 36.

رأس نيغرو: 16-100-101-103-104.

الريف-الريف الجزائري: 15-17-18-110-82-39-32-19.

į

زغوان : 112.

س

الساكس (مفاطعة): 13-14-16.

ساكسونيا: 14-68-102.

سامبر (جزر): 122.

سان مارك (شارع): 15.

سور الغزلان:

السويد: 73-75.

السينغال: 14-128.

ش

الشركة الإفريقية: 95-96-97.

ص

الصحراء: 14-25-54-64-66.

4

طبرقة: 161-88-99-99-99.

طرابلس: 9-12-14-15-16-16-15-14-

.127-126-112-111-110-78-34 طنجة: 95:

۶

عنابة (بوئة، هيبون): 16-80-81-83-8-92-93-92.

خ

غاليبولي : 122.

غيران الحديد: 66.

ف

فاس (مملكة): 24-25.

فحص المدينة (الفحص): 37-49-50.

فرنسا: 21-50-50-104-96

.127

ق

الـقـالـة: 16-88-95-98-97-96-95. 100.

القاهرة : 113.

قرطاج: 111-125-119-119.

القسطنطينية: 118.

قسنطينة: 16-85-84-83-81-78-16:

.97-92-90-89-88

قشتولة : 67.

قصر العدالة: 38.

قنطرة قسنطينة : 90-91-92.

4

الكابتول: 89.

ل

لامبادوزا: 123-125.

لايبزيغ: 14-15.

لبيدة : 127.

لوبيك : 44.

ليبيا : 57.

لينوزا: 123.

•

مادور (بحيرة) : 98.

مالطة: 74.

متيجة: 50-54-55.

المحيط الأطلسي: 128.

المدية: 16-65-65.

مرسى الجزائر (حصن): 73.

المرسى الكبير: 14-17-18.

مرسيليا: 16-23-79-94-105.

المساجد: 37-38.

المغرب العربي: 9-10-12-13-18-19. المغرب العربي: 9-10-13-13-19

مكة المكرمة: 47.

المكتبة الوطنية الفرنسية: 16.

مليانة: 16-61.

موريطانيا (الطنجية، القيصرية): 24-25-58-55-26.

ن

نابولي : 122.

نوشتادت أون أورلا: 13.

نوميديا: 57-88-88-92-110.

\_A

هامبورغ : 44.

هولندا : 21.

3

واد جر : 61.

وادي الرمال : 90.

وادي قنديل بربا : 100.

وهــران: 14-16-17-18-27-27

.104

ي

يينا (جامعة): 13.

### فهرس القبائل

البحارة: 43-44-46.

البدو: 53.

البرانية: 48.

بربر، برابرة : 25-58-60.

البرتغاليون: 34.

البساكرة: 33.

البنادقة: 119.

بنو صالح (قبيلة): 83.

بنو هارون : 70.

ت

| التونسيون : 104.

الإســـبان: 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - الباشوات: 17. .115: البايات : 115

.119 - 109 - 104

الأســرى: 34 - 39 - 41 - 41 - 42 -.66 - 44 - 43

الإسكندنافيون: 11.

الأعلاج: 32-91-118.

الإغريق: 25-119-123.

آل لوميني : 99.

الألمان: 11-34-11-119-11.

الأمريكان: 11.

الأمناء: 34.

الإنكشارية: 18-27-49-51.

الإنكليز: 11-34-35.

الأوربسيسون: 9-18-19-25-34-46-

.126 - 118

ش

الشواش : 39.

ح

$$-59 - 58 - 35 - 33 - 32 - 24$$
: العرب  $-85 - 84 - 83 - 67 - 64 - 63 - 62 - 60$   $-85 - 84 - 83 - 67 - 64 - 63 - 62 - 60$   $-104 - 99 - 97 - 96 - 89 - 88 - 87 - 86$   $-109 - 105$ 

ٺ

الفلاحون : 53.

ق

القطاجنيون: 121.

ك

Ŷ.

<u>ج</u>

<u>بحر</u>

3

3

الرعية : 18.

س

وامري (قبيلة) : 64.

الوندال: 27-86-87.

اليهود: 33-39-56-79.

ن

النصاري: 32-48-56-77-109-109 .125

الهولنديون: 11-34-79.